# فالسطون في المسكلتها والمظهر الجغرافي لمشكلتها

نألبف يوس<u>ف ب</u> مجلى

الحائز على درجـة الشرف في الجفرافية والمفتش العام بوزارة المعارف وأستباذ الجفرافية المنتدب بكليتي معهد الملكة عالية ودار المعلين العالية بعداد

حقرق الطبع محفوظة للثولف

الناهر مكتبة الانجلو المصرية



نأبف يوسين مجلى

الحائز على درجة الشرف فى الجغرافية والمفتش العام بوزارة المعارف وأستاذ الجغرافية المنتدب بكليتى معهد الملكة عالية ودار المعلين العالية بعداد

حقوق الطبع محفوظة الدؤلف

## محتويات المكتاب

| منحة  |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| حريحه | تقدمة                                       |
|       | الياب الاول                                 |
| 1     | فلسطين : موقعها الجغرافي واوصافها الطبيعية  |
| £     | تضاريس فلسطين وبنيتها                       |
| ٩     | السهل الساحلي                               |
| 38    | الهضبة الغربية                              |
| 71    | وادى الاردرس والغور                         |
| 71    | الهضبة الشرقية                              |
| Y-    | مناخ فلسطين وموارد المياه فيها              |
| 79    | تصريف المياه فى فلسطين                      |
|       | الباب الثانى : مواردِ الثروة                |
| 47    | الزراعة                                     |
| 18    | تصنيفالاراضي الفلسطينية حسب قيمتها الزراعية |
| **    | الزراعة الوطنية                             |
| •A    | زراعة الثمار الحمضية                        |
| *A    | الزراعة الكثيفة                             |
| 7.    | الغلات الزراعية وقيمتها الاقتصادية          |
| 77    | الزراعة المشتركة                            |
| AA    | مستقبل الزراعة في فاسطين                    |
| YE    | مشروع هيز                                   |
| ٨١    | الصناعة                                     |
| AA    | الثروة المعدنية                             |

| ممح     |                                              |           |
|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 41      | أهم الصناعات الفلسطينية                      |           |
| 99      | التجارة الخارجية                             |           |
| 1.0     | طرق المواصلات                                |           |
| 117     | الث: سكان فاسطين                             | الباب الث |
| 1117    | الحالة الاجتماعية لعرب فلسطين                |           |
| 114     | الهجرة اليهودية الى فلسطين                   |           |
|         | الحرائط والاشكال                             |           |
|         |                                              | الرقم     |
|         | خريطه فلسطين                                 | ١٠.       |
| ۲       | موقع فلسطين                                  | 1         |
| ٧       | قطاع مستعرض في فلسطين من الغرب إلى الشرق     | ۲         |
| ٨       | الوحدات الطبيمية في فلسطين                   | ۳         |
| 14      | توزيع الاراضي التي في حوزة اليهود            | 1 &       |
| ٣٤ .    | أتوزيع الأمطار في فلسطين                     |           |
| 44      | تصريف المياء السطحية والباطنية في فلسطين     | ٦         |
| ٥٣      | تصنيف الاراضى الفلسطينية حسب قيمتها الزراعية | ٧         |
| 110,04  | ·                                            | ۸.        |
| 04      | توزيع الثمار الحمضية في فلسطين               | 4         |
| 72      | انتاج زيت الزيتون ،                          | 1-        |
| ٧٥      | مشروع هيز بعد تنفيذه ،                       | 1)        |
| YA      | مناطق الرى الحالية                           | 14.       |
| VA + FP | نمو الصناعات اليهودية فيما ١٩٢٥ - ١٩٤٤       | 18        |
| Hr.     | تزايد السكان فيما بين ١٩٢٢ - ١٩٤٤            | 12        |
|         |                                              |           |



ومن المؤسف أيضاً أن الكشيرين منا لا يعرف الا القليل عن جغرافية فلسطين وأن الايحاث التي كتبت بلغتنا عن هذه البلاد وغيرها من الاقطار العربية لا تخرج عما أحتونه الـكتب المدرسية ، وهذه بدورها لا تتجاوز أسطرا معدودة ينقلها المؤلف عن أحد الكتب الاجنبية الموضوعـــة للمدارس الانجليزية أو الامريكيةأو الفرنسية . فالطالب المصرى والكاتب المصرى لا يعرف عن فلسطين أو سوريا أو لبنان أو العراق أو الجزيرة. العربيه أكثر مما يعرفه الطالب الانكليزي أو الامريكي عن هذه البلاد.وما يقال عن الطبقة المثقفة في مصر هو بعينه ما يقال عن نظيرتهافي العراق أو سوريا أو غيرها من الدولالعربةالاخرى منحيث مغرفتها بالديار المصرية. لقد أهابت الجامعة العربية أو بعبارة أصح لجنتها الثقافية بالكتاب والمؤلفين أن يؤلفوا في جغرافية البلاد العربية وعرضت مكافأة مالية تمنح للفائز في هـذا المضمار ، ولكنها تركـتهم يتخبطون في ظلمات محـذا الميدان يتلمسون مراجعهم أنى وجدوها وينقبون عن الحقمائق اينما عثروا عليها ، جاهلة أو متجاهلـة الصعوبات التي يواجهها كل باحث في هـذه الغياهب، وكان الأجدر بها أن تهيأ، بمالها من أتصال ونفوذ، المسادة الأوليه التي يمكن أن بتخذ منها المؤلف أو الكاتب تلك الاحجمار الصغيرة للتي يستطيع أرب يجمعها بعضها الى بعض ويصوغ منها بنساء كتابه.

أقول هذا لا على سبيل الناقد فقط وانما على سبيل المعتـذر أيضا الى جمهرة القراء والزملاء ممن سيتداولور هذه الرسالة ، فما أنا الارائد في أرض مجهولة أتلمس فيها طريقا ، فان ضلك هـذا الطريق فما على من يسلكه بعدى الا أن يصحح أخطائى وإن اهتديت فما عليهم الا أن يمهدوه

ويمبدوه ويغرثوا الأشجار على جانبيه لنزداد معالمة وضوحاوجلام.

أن دراسة جغرافية فلسطين تلقي ضوءاً على مشكلتها فينير السبيل أمام كل من يتصدون لحلها فيصلون اليها من بابها الطبيعي واذ ذاك يستبين لهم أن تقسيمها أمر لا يمكن أن يستقيم مع طبيعتها وان إقامة دولة يهودية في وسط هذا البحر الواخر من العرب مناقض لمكل النواميس الطبيعية والاقتصادية اذ الى لدولة أجنبية أن تعيش داخل هذه البلاد التي تعتمد في موارد مياهها وحياة زراءتها على جارتيها العربيتين: شرق الاردن ولبنان وسوف برى القارىء عند البحث في اقتصاديات فلسطين وامكانياتها أن الدعوة المسدومة التي تروج لها الوكالة اليهودية والمشايعون لها من أن في هذه البلاد متسعا لاضعاف سكانها إنما هي دعوة لا ترتكز على أي أساس على وان الدراسات والابحاث الي عملت تنفيها بل وتمكذبها لمكذيبا قاطعاء وأن هذه البشرى، وأن كل زيادة ، غير الزيادة الطبيعية في نفوسها ، بجحف الاستبعاب البشرى، وأن كل زيادة ، غير الزيادة الطبيعية في نفوسها ، بححف بسكانها الحالين لان فيه خفضا لمستوى معيشتهم وموارد رزقهم .

هذه وغيرها من الحج التي ينادى بها اليهود وأنصارهم والمدافعون عنهم تنهار أمام الدراسة الهادئة لجغرافية هذه البلاد كاسيرى القارى. في الفصول التالية.

هذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى أبواب ثلاثة: تناولت فى أولها موقع فلسطين وطبيعة أرضهاو معالمها الجذر افية وحالة المناخفيها مؤكده على مواردها المائية لاهميتها فى قطر الزراعة حرفة غالبية سكاله. وخصصت ثانى هذه الابواب لدراسة مواردها الاقتصادية: الزراعية منها والصناعية والتجارية مع العناية الخاصة بامكانيات البلاد وبجال التوسع الاقتصادى فيها. أما

الباب الثالث فقد تناولت فيه السكان وما طرأ عليهم من زيادة في الربع قرن الاخير و أثر الهجرة اليهودية في التكوين البشرى لهذه البقعة الصغيرة. وقد توخيت في كل ماكتبت إيراد الحقائق العلمية المجردة عن كل دعاية سياسية أو عنصرية وتركت للقارى في كثير من الحالات إصدار الحسكمة الذي يتفق ومنطق هذه الحقائق كما أشرت في مواضع أخرى لآراء بعض الخبراء العالميين الذين تجردوا عن كل هوى أو عاطفة.

وانى إذ أقدم هذا الكتاب إلى القارى، العربى أرجو أن أكون قله
 أضفت جديدا إلى المكتبة الجغرافية العربية والله ولى التوفيق.

مسیدی بشر فی سبتمبر سنة ۱۹٤۸

# الباب الاول

#### الغصل الاثول

#### فلسطين . موقعها الجغرافي واوصافها الارضية

فلسطين أصغر البلاد العربية كاما، فساحتها سبعة وعشرور الفا من الكيدومترات المربعة فهى أقل من نصف مساحة دلتا النيل وأقل من ثلت مساحة الجمهورية اللبنانية، وتتسع العراق لسبعة عشر دولة مثل دولة فلسطين. وعلى الرغم من صغر مساحتها هذه فقد كانت منذ أقدم العصور التاريخية حتى الان ذات مركز لا بداني من الناحيتين السياسية والروحية

تقع فلسطين فى النهاية الجنوبية الغربية للهلال الخصيب عند التقاء قارات آسيا وأوربا وأفريقية بعضها ببعض شكل رقم (١)ولهذا صارت منذ بدء التاريخ مركزا هاما للاتصال بين الغرب والشرق وكان لهذا الاتصال مظهـــران:

أولها تجارى أو سلمى، وقد جنت منه البلاد فوائد كبرى وذلك عن طريق الوساطة والصرافة واقامة النرل التي يأوى اليها التجار والمخازن التي يودعون فيها اموالهم وتجارتهم حتى يتم لهم توزيعها وقد صارت هذه وتلك فيا بعد أسواقا عامرة ومدنا تجاريه كبرى ومراكز المواصلات تتلاقي عندها سفينة البحر بسفينة الصحراء . وعلى الرغم من تغيرالقيم الاقتصادية لبعض السلم قلا تزال فلسطين محتفظة بأهميتها التجارية فانابيب البترول التي تحمل والماس الاسود، من بلاد الرافدين وتسير به عبر بادية الشام لتصبه في ميناء حيفا لها من الاهمية في العالم الحديث ماكان لطرق القوادل التي



كانت تحمل حرير الصين والهنسد وبجوهراتها فى العصور الوسطى وما قبلها. وكما كانت بطرة كبرى موانى الصحراء قديما اصبحت حيفا الان من الهبات موانى البحر الابيض

وثانى المظهرين هو المظهر الحربى اذكانت فلسطين وجارتاها الشهاليتان - سوريا ولينان – ميدانا تتلاقى عنده جيوش الشرق والغرب . ففيها نازلت حيوش تحتمس ورمسيس جحافل الحيثين ومن ناصرهم، وعلى

ارضها هزم الاسكندر جيوش الفرس فزالت أمامه كلعقبةالىوادى النيل وارضالرافدين واليها نزح الرومانواقاموافيهاممسكراتهموحصنوها وظلت فى ايديهم وايدى الروم الشرقيين الذين خلفوهم حتى انتزعتها منهم جيوش العرب،وفي هذه البلاد تلاقت فيما بعد جيوش صلاحالدين وجحافل الصليبين وتمكن بطل المسلمين من تخليص العالم العربي من الزحف الاوربي، ووصل اليها فيما بعد المغول وكادوا يكتسحون مصر وما بعدها لولا أنصدهم عنها بيبرسوارجمهم منحيث أتوا. وفىأوائل القرنالسادس عشر الميلاديكسب على أرضها سليم الأول المعركة التي فتحت امامه الطريق الى كل من مصرواا مراق. وقد ظلت البلاد العربية تدين لحكم الاتراك العثمانين أربعة قرون حتىكسب اللني بدوره معركه القدس فدالت دواتهم عن هذه البلاد بنفسالسرعة التي تأسست بها بل واسرع ، ومع أن فلسطين قد تخلصت الانمن الحكم أو الانتداب الانجليزي فان هــذا الانتداب على قصر عهده ـ ١٩١٧ ـ ١٩٤٨ ـــ قد خلف لها مشكلــة الوطن القومي لليهود تلك المشكلة الني أوجدت الانقسام بين اكثرية سكان البلاد وهمالعرب والأقلية اليهو دية،والتي جرت في ذيلها مشاكل سياسية واقتصادية تعطلت معها المرافق وجعلت من هذه الارض المقدسة مسرحا للحرب والقتال

ففلسطين الصغيرة كانت بسبب موقعها الجغرافي منذ آلاف السنين ، كما هي الآن ، مركزا المتطاحن والتنازع بين أصحاب المطامع السياسية والاقتصادية ، كل يسمى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على هذا الموقع الجغرافي الممتاز وعلى ذلك المنفذ الذي ينساب منه الآن بترول البلاد العربية ، وهي إحدى مراكز النفط الاربعة الهامة ان لم تسكن اغناها كلها ، فالجهوريات السوفيتية تناصر اليهود لنتخذمنهم طريقا للوصول إلى مياه البحر

الابيض الدافئة ورئيس الجهورية الامريكية بمالتهم ليكونوا له عونا وسندا في انتخابات الرئاسة ولتتخذ الولايات المتحدة من دولتهم المزعومة نقطة ترتكر عليها في البحر الابيض وتشرف منها على مصالحها الاقتصادية وخاصة النفط في البلاد العربية ، اذا انقلب الحليف عدوا ، وبريطانيا حيرى بين العرب واليهود لا تدرى أيهما تناصرأ و تعاون وانكانت خطتها المرسومة هي مناهضة الاطماع الروسية ان حاولت هذه الوصول إلى مياه البحر الابيض بأى شكل من الاشكال .

مرور فاسلمين: تشغل فاسطين المنطقة الممتدة من صحراه التيه جنوبا حقى سفوح جبال ابنان شمالا ومن ساحل البحر الابيض غربا (١) حتى خط الحدود بينها وبين المملكة الاردنية الهاشمية شرقا . ويتبع خط الحدود هنا منطقة الغور مسارا نهر الاردن ومتوسطا البحر الميت ووادى عرابة حتى نقطة إلى الغرب قبلا من مدينة العقبه. ويبلغ طول البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ٢٠٠ كيلو مترا ومن غربها إلى شرقها ١١٥ كيلو متر ، فساحتها سعة وعشرون ألف كيلو متر مربع أو سبعة وعشرون مليون دونم (٧).

نضار بس فسطين و بنبرُها : تمتاز َ فلسطين ببساطة بنيتها ووضوح أوصافها الارضية وضوحا تاما فأرضها كلها تقريبا مكونة من طبقات من

<sup>(</sup>١) القدم من ساحل اليحر الابيض النابع لفلسطين يمتد من رأس الناقورة شمالا وهي نقطة الحدود بينها وبين الجمهورية اللبنانية حتى رفع جنوبا وهي نقظة الحدود بينها وبين الجمهورية اللبنانية حتى رفع جنوبا وهي نقظة الحدود المصرية الفلسطينية .

<sup>(</sup>١) الدونم هو وحدة المساحة في فلسطين ويساوى . . . ، ، متر مربع ، أما الدونم العراقي ويسمى أيضا المشارة فمساحة . . . . ، متر مربع . فالدونم الالمسطيني . يعادل تقريباً ربع الفدان لماصرى .

الصخور الكريتاسية والحجر الجيرى الايوسيني(١). ومدنى هذا أنها ، فيما عدا بعض الطفوح البركانية التي نشاهدها في هضبة الجليل والتي تظهر الى الشرق من نهر الاردن ، مكونة من صخور جبرية بيضاء تخللها مسطحات فليلة ذات تربة صاصالية ، ويمتد على طول سواحاما بعض الكثيان الرملية . وقد كان لهذا التكوين الجيولوجي عدة نتائج منها .

انالبلاد أصبح مقضيا عليها بالجفاف لسرعة تسرب المياه السطحية في الطبقات الجيرية فهى فقيرة في مياهها وفقيرة في أراضيها القابلة نلزراعة
 على الرغم من قلة المياه السطحية فان المياه الباطنية كثيرة، وهى دائبة على اذابة وتعرية الطبقات الجيرية الباطنية، ويعتمد القسم الأكبر من زراعة فلسطين الحديثة على الآبار التي حفرت بكترة و خاصة في منطقة السهلى الساحلي حيث توجداً كبر مساحة لبسائين النمار الجمضية.

٣ - تكثر في فلسطين من جراء تسرب المياه الى الطبقات السفلية وسهولة إذابة الصخرر الجيرية الوديان العميقة ذات المدرجات المرتفعة وقد بنيت على حافاتها المدن لتشرف على مداخل هذه الوديان وتقوم على حراستها ، كما كثرت في جوانب هذه الوديان الكهوف والمغارات التي طالما اتخذ منه المكان البلاد ملاجيء مهرعون اليها في عصر الاضطرابات

<sup>(</sup>١) الصخر الكريتاسي من تكوينات الزمن الجيولوجي الثاني بل هو أحدثها كلها كما أن الإيوسين هو أقدم العصور التي ينقسم اليها الزمن الثالث فالاثنان وان كانا ينتميان المرزمنين جيولوجين محتافين متعاقبان في الترتيب الجيولوجي.

الدينية والسياسية وفي زمن الغارات والحروب (١) .

أصبحت الهضبة الفلسطينية من نوع الهضاب المقطعة ولهذا أثره
 في صعوبة المواصلات بين أجزائها.

تأثرت هذه الهضبه فينهاية الزمن الجيولوجي الثالث وأوائل الزمن الرابع ببعض التموجات الارضية التي أصابت كلا من آسيا وأوربا أثناء تكونن السلاسل الالتوائية الحديثة في تينك القارتين ولمكن صلابة صخور القاعدة التي ترتكز عليها هذه الهضبة وقفت في وجهده التموحات فتحولت القوة الدافعة الجانبية الى حركة رأسية عنيفة نشأ عنها أتثناءان غير كاملين ستهمان بتكسرات سلمية ذات عمق كبير تحصر فيما بينها الوهد العميق الذي يعرف باسم الغور وهو بمثاية المقعر بين هذين الانحنائين المحديين . وليس منشك أن الحركة أو الحركات الارضية التي احدثت هذه الظاهرات كانت على شيم كبير من الشدة والعنف ،فالهضبة الغربية أو بعبارة أخرى المحدب الغربي تم تعود الى الهبوط الفجائي الرأسي حتى تصلُّ في قاع الغور الى حوالي • ٣٩ مترًا تحت هذا المستوى ، مكونة واديا أخدوديا يبلغ أتساعه عشرين كيلومنزا ثم يعود الى الارتفاع الرأسيحتي يتجاوز ١٢٠٠ مترفوق سطح البحر الابيضويعدها تنبسط الارضمكونة المحدب الشرقي أو هضبةشرقالاردن وهذه تتدرج في هوادة نحوالشرق والشهال الشرقي الى وادى الرافدين (شكلن) (١) وفي هذا يقول يوزباشي السيد فرج في كـتابه.جيشنا فيفلسطين , وبحمل

<sup>(</sup>۱) وفى هذا يقول يوزياشى السيد فرج فى استا به جيشنا فى فلسطين ، و بحمل القول فى طبيعة أرض فلسطين انها فى صالح المدافعين إذ حبتها الطبيعة بعواثق ومواقع تسهل مهمة الاختفاء فهى على حد قول آدم سمت . أرض الخاف، والعراقيل والمفاجآت ، لا تجد الحيوش الكبيرة فرصه لعملياتها ، وهى تيسر للمدافه ينسبل الاختفاء ، هـ ٧٧٠

ففلمطين والحالة هذه مكونة من هضبتين مرتفعتين سطحها مستو تقريبا يفصل بينهما منخفض عظيم هو اوطأ ١ صخور متبلورة ٢ صخو اولية

ما على سطح الكرة الارضية كلها، كم يرتفعجانباه ارتفاعا رأسيا فى كــثير رافيط منجهاته وكما تتدرج الهضبة الغربية الى ﴿ السهل الساحلي الذي يفصل بينها وبين ساحل البحر الابيض كذلك تتدرج أو المضبة الشرقية الموادى دجلة والفرات، و. و و المنابع ا ساحل البحر الابيض كذلك تتدرج هـذين النهرين العظيمين وهي عملية لاتزال قائمة الى الان بجد ونشاط . وليس أدل على حداثـة عهـد الاضطرابات التي سببت هذه الظاهرات من الاضطرابات التي تنتهى بها هاتان في الهضبتان الى ذلك الغور لا تزال محتفظة بنظامها السلبي كما ان الإنهار والسبول المنتهية الى الاردن والبحر ٣،٤،٥ صخوركريتاسية وايوسنية الميت قداستطاعت بسبب عظم الفرق ،ن الحجرالرملي والجبرى ٣ صخور بين مستوى الهضبة التي تنبع منها حديثه من البليوسين والبليستوسين ومستوى الغور الذي تنتهي اليه وقصر ٧ مناطق الانكسارات المسافة التى تسير فيها ـ أن تحفر وديانا على درجة كبيرة مر\_ العمق لا تقل فى روعتها وجمالها عن اخدود الكلورادو فى أمريكا الشمالية

الخلاصه أنه على الرغم من صغر مساحة فلسطين وبساطة تكوينها فانها مكونة من وحدات أربع تتميز كل واحدة منها عن الاخرى لا في نظام سطحها وحسب بل أيضا في مناخها ونباتها كما سنرى . وهذه الوحدات هي شكل م



١ السهل الساحلي ٣ ـ الغور
 ٢ ـ الهضاب الغربية ٤ ـ الهضاب الشرقية وهي
 التي تتكون منها المملكة الاردنية الهاشمية .

وسنتناول الآن كل قسم من هذه الاقسام بشيء من الايضاح .

#### اولا: السهل الساملي

ويمتد من رأس الناقورة شمالا حتى الحدود المصرية جنوبا وتقسمه جبال السكرمل الممندة من حيفا صوب الجنوب الشرقى قسمين غير مساويين أحدهما شمالى وهو الذي يمسكن أن نسميه سهل عكا والآخر جنوبى وله أسماء عدة ولكنها كها متصلة بعضها بعض بحيث يمكن أن نعتبرها سهلا واحدا . والسهل الساحلى مكون فى جملته من المواد المستمدة من هضبة الجليل فى الشيال وهضبة يهودية فى الجنوب ولهذا كانقوام تربته إالمواد السكلسية التي جرفتها انهار الزمن الجيولوجي الرابع فى الفترة التي تراكمت فيها التلوج على شمال أوروبا والتي كانت الامطار فيها تسقط بغزارة فى اقليم البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا اسم للعصر الناجى وفى شمال البحر الابيض وهى الى يطلق عليها فى اوروبا المعل البحرية القادمة من البحرية العلى البحرية القادمة من البحرية بهاتين البرتقال وغيره من الاثهار الحضية ولا تراعة بساتين البرتقال وغيره من الاثهار الحضية .

والسهل فى جملته أرضه منخفضة قريبة من مستوى سطح البحر، ضيق فى الشهال ويزيد أتساعه تدريجيا كلما تقدمنا صوب الجنوبومن أهمظاهره للك الكثيان الرملية الممتدة فيما يلى ساحمل البحر مباشرة والتى يصل

أرتفاعها في بعض الحالات أربعين مترا. ويلي هدد من الداخل الارض السهلية الطميية الحديثة التكوين يتخللها هنا وهناك تلال صغيرة من الرمال الناعمة أو المتحجرة ، وتكون هذه الاراضي السهلية أحدى المناطق الحصية القليلة في فلسطين ، وقد ساعد أعتدال مناخها ووفرة أمطارها الشتويه على رخائها وتقدمها الاقتصادي منذ القدم . وهي وان أعوزتها الامطار صيفا وخلت من الانهار الدائمة الجريان فأنه من الممكن الحصول على الماء الباطني الوفير عن طريق حفر الابار في أرضها الرخوة ، وأنك لترى في سهيل الوفير عن طريق حفر الابار في أرضها الرخوة ، وأنك لترى في سهيل شرعون الآن وهو القسم الممتد من حيفا الى يافا ، الآلات والمكائر . وقد نصبت في قسمه الغربي لامتصاص الماء المتجمع في الكثيان الرملية . أما القسم الشرقي فاكثر أعتماده على تجمع المياه من العيون والينابيسم المتفجرة من الحيون والينابيسم المتفجرة من الحيون والينابيسم

أجتمعت هذه العوامل الثلاثة - خصب التربة واعتدال الناخوكفاية المياه - فكونت من سهل شرعون بلادا خصبة وفيرة الانتاج اذا هي قيست بالهضبة الجيرية التي تليه من الداخل. وقد جاء اليهود الآن بعد ثلاثه عشرة قرنا فعمدوا الى انتواعها من ملاكها الشرعيين بطرقهم المعروفة وغرثوا فيها بساتين البرتقال التي تعيط بها أشجار الكافور وعمدت الدول التي نصبت نفسها لاقامة العدالة فاختصتهم بها في تقسيمهم الجحف المجاثر كما دفعت بالعرب، السكان الشريعين والملاك الحقيقيين للبلاد، الى المهنبة المجيرية المجدبة قليلة الانتاج أو عديمته.

واذا ما يعدنا عن الساحل فى الاتجاه الشرقى حيث يتعذر الاعتباد على موارد دائمة للمياه حلت حقول الحنطة والشعير محل بساتين الفاكهة وهذه يتخللها المكثير من أشجار اللوز والزيتون وهى أكثر تحملا للجفاف. أما القسم من يافا الى غرەفهو سهل لفلسطينين الاقدمين . ارضه مكشوفة قليلة الاشجار بسبب قلة أمطارها ، ومعظم أعيادها الآن على الزراهات الشتويه التى تستقى بمياه الامطار المتوسطه أو القليلة التى تسيبها فى هذا الفصل . ومن الثابت أن أمطاره كانت فى أيام دولة بنى أسرائيل القديمة أكثر مماهى الآن ولهذا كانت أرض الفلسطينين تموج محقول الحنطة وتعج بقطمان الاغنام والحياة فيها رغدة اذا قيسست بهضبة يهودية الجرداء وقد كان أولئك الفلسطينيون اكثر تقافقمن اعدائهم اليهود النازلين فى الهضبة فكان أولئك الفلسطينيون اكثر تقافقمن عليهم . كماكان السهل على الهضبة ميزة اخرى . ذلك أنه نقطة الاتصال بين وركزى الحضارتين المصرية والبايليه مما زاد اليهود طموحا اليه وطمعا فيه .

تمتد منطقة السهل الساحلي فيها الى الشهال من جبل السكر مل حتى حدود لبنان ويعرف هذا القسم باسم المدينة التاريخية القائمه على حراسته وهي عكما ويسميه اليهود الان عمق زفيلوم Emek zevelum على عادتهم في تغير الاسماء العربية امعانا في القضاء على كل ما هو عربي في هذه البلاد .

ويبلغ طول السهل الساحلي الفلسطيني من أقصى الشهال إلى أقصى الجنوب ١٢٠ ميلا أما عرضه فيتراوح ما بين بضعة أمتار عند حيفا الى عشرين ميلا في النهاية الجنوبية ومساحته ١٢٠٠ ميل مربع ومتوسط ارتفاعه حوالى ٥٠٠ متر فوق سطح البحر . وهو على ما فيه من خصب وانتاج وفيرين مياهه ضحلة وشواطئه قليلة التماريج غير صالحة لاقامة الموانى أورسو السفر

لتعرضها للرياح الغربية ونعدم وجود الجزائر التي يمكن أن تحميها من تأثير هذه الرياح ولسكن يستثنى من هذا المرفأ الطبيعي الآوحد الناشيء عن امتداد جبل السكرمل الى البحر مكونا خليجا طبيعيا يحميه هذا اللسان الجبلي الممتد من الجنوب الشرفى الى الشهال الغربي من تأثير الرياح الجنوبية الغربية الهابة على الساحل وخاصة فى فصل الشتاء حينا تشتد الرياح وتكثر الأعاصير، وقد قامت على شاطىء البحر فيا الى الشهال من هذا اللسان ميناء حيفا الحديثة وزاد من أهميتها أخيرا انتهاء أنابيب البترول العراقي البها.

أما غزة و تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات ونصف كيلو متر من ساحل البحر فهى مديت قرراعية آكثر منها بحربة وقيصرية التي ذاع صيتها في أيام الرومان كانت ميناء صناعية يحتة . أما عنليت وعكا فأهميتهما تاريخية آكثر منها تجاربة لماكان لها من شأن في أيام الحروب الصليبية وقد اشتهر تالو قوع كل منهما في ظل جرف صخرى صغير ولكن تعوزهما الحماية الطبيعية التي تتمتع بها حيفا ومثلهما في الأهمية التاريخيه عسقلان . ومن المدن الساحليه الهامه يافا وكانت أكبر موافى فلسطين حتى طفت عليها حيفا منذ نهاية الحرب العالمية الاولى بسبب ما جهزت به من منشئات حديثة منذ نهاية الحرب العالمية الاولى بسبب ما جهزت به من منشئات حديثة المنتاب النقط عدها كما أسلفنا

وقد نشطت حركة الاستعمار اليهودى فى هذا السهل بطريقة منتظمه فيها بعد سنه ١٩٢١ فأسس القوم فيه الكثير من مستعمراتهم وغرثوا بساتين البرتقال وأسسوا المزارع التعاونية وأصبحت لهم فيه مدن عامرة أكبرها كلهامدينة تل أبيب وكانت فىسنة ١٩٦٠ احدى ضواحى يافاوسكالها خسيانة نسمة لاغير، فأذبها فى سنة ١٩٤٤ وهى أكبر مدن فلسطين قاطية وسكانها سر٢٠٠٠ والعاصمة التجارية والصناعية لليهود ويه يدون الآن

وعلى الرغم من طول الساحل الفلسطيني فان استقامته وضحالة مياهه وخاوه من المرافئ الطبيعية كانت كلها عوامل تحرل دون قيام بيئة بحرية فيه على عكس الحال في القسم الشيالي منه المتاخم لجبال لبنان حيث نزل الفيميون واشتغلوا بالملاحة والتجارة البحرية

وفيها بين السهل الساحلى والهضية الغربية توجد منطقة انتقال لا يزيد ارتفاعها على ٢٠٠ متر تتخللها كشير من الكهوف بسبب تربتها السكاسية وقد اتخذ منها المسيحيون ملاجىء مختفون فيها من ظلم الرومان فى بده ظهور المسيحية وهى تمتد على شكل سهل مرتفع من السامرية حتى اغزة لمسافة ثلاثين ميلا ويتراوح عرضها ما بين خمسة وثمانية اميال. ويحد هذه المنطقة من الشرق حافة انكسارية هى نهاية هضية يهودية وتعرف باسم شفله ماؤم الشرق حافة انكسارية هى نهاية هضية يهودية وتعرف باسم شفله Shephalah ماؤها وفير ( بسبب العيون المتفجرة عند خط لانكسار ) وتربتها صالحة لرراعة الحبوب والزيتون بمقادير وفيرة وتد تنازعها قديما كل من اليهود سكان الهضية والفلسطينين سكان السهل ويتمثل هذا النزاع في قصة الصبي داود الذي صار فيا بعد ملكا اليهود والجبار جلياط الفلسطيني وهي التي جاء ذكرها في التوراة

#### ثالثا الهضبةالغري

ترتفع الارض فيها الى الشرق مرب شفله Shephalah ارتفاعا رأسيا فاذا ارتقبنا هذا إلحائط انبسطت الارض امامنا وتجلت معالم الهضية

فاذ بهانختلف اختسلافا كبيرا في تربتها ومناخها ونباتها عن السهل الساحلي: فالتربة جيرية ناصعة البياض ليس فيها الامساحات قليلة من التكوينات الصلصالية تجمعت على شكل جيوب في الجهات المنخفضة، والاعشاب القايلة النامية على المدرجات المستوية التي انشأها الانسان تبدو يابسة متعطشة الى المياه التي غاصت في الصخور الكلسية. والارض مقطعة الى هضيبات تفصلها بعضها عن بعض و ديان عميقة . إو يبلغ اتساع هذه البلاد الفقيرة في تريتها وماءها ونباتها من ٥٠-٥٠ كيلو مترا وارتفاعها عن سطج البحر من ٥٠٠ ـ ٩٠٠ متر ، وقد يصل الالف في بعض الجهات . وهي في جملتها متموجة تبدو على شكل تلال وماكان لغير سكان الصحراء الذين قادهم سيدنا ابراهيم ان يروا فيها ارضا تدر عليهم لبنا وعملا . وكم كان ممثلو الدول الكبرى واعضاء لجنة التحقيق الامريكيه البريطانية كرماء اسخياء عندما قرروا تقسيم فلسطين فخصوا سكانها الشرجيين والاكثرية الساحقة منهم بهذه الهضبة المجدبة المتعطشة الى الماء واغدقوا على الاقلية اليهودية الدخيلة منطقة السهل وغيرها من البقاع الخصبة الغنية 1 ! !

و تختلف طبيعة الارض في جنوب هذه الهضبة عنها في وسطها وفي وسطها عنها في شمالها فالقسم الجنوبي وهو ما يعرف جغرافيا باسم هضبة يهودية أعلى الاجزاء كلها وهو مستوى السطح قليل الامطار وسكانه القليلون م بمثرون ومنتشرون هنا وهناك حيث توجد بعض المناطق الحصية القليلة وحيث تتفجر عين أو يفيض بنبوع. والقسم الاوسط أو هضبة السامرية أرضه متموجة قليلة الارتفاع وتكون نهايتها الشهالية حافة الانكسار الغرى الشرقي الذي بعين بدم سهل اسرائيل وازدرليون الممتد في نفس الاتجاه والذي بحين السهل السرائيل وازدرليون المعتد في نفس الاتجاه والذي بحين السهل السرائيل وازدرليون المعتد في نفس الاتجاه والذي

المتفجرة فيها وتربتها فى الجلة خصيبة وانتاجها وفير. وفى النهاية الشمالية تقوم هضبة الجليل وهى أوفر جهات فلسطين كلها مطرا واكثرها اعتدالا حقولها باسمة يانعة وسكانها كثيرون وقد حرص أعضاء بجلس الامم المتحدة الذين نصبوا انفسهم لرعاية حقوق الدول وانصاف الشعوب يوم اصدروا قرارهم المشئوم بتقسيم فلسظين على اعطاء اليود نصيب الاسد من هذين القسمين الاخيرينومن سهل اسرائيل وامتداده ولنرجع الان الى كل قسم من هذه الاقسام لبيان اهم مميزاته ومعالمه الجفرافية:

ا - هميم يهو دن : تبدأ هذ، الهضبة من منطقة النقب في الجنوب حيث يفصلها عنها وادى بئر سبع اما حدها الشهالي فغير واضح ويمكن اعتباره منتصف الطريق بين بيت المقدس ونابلس. والنقب اقليم صحراوى أو شبه صحراوی فی أحسن حالاته و يتكون من المثلث الجنوبی رأسه عند خليج العقبة وضلعه الغربى ساحل البحر الابيض والشرقي الحائط الرأسي الذي تْهَبَطُ بِهِ الْأَرْضُ إِلَى البَّحْرِ المَّيْتِ وَوَادَى عَرَّابِهِ . وَمُسَاحَةُ هَذَا القَّسَمُ تَبْلُغ نصف مساحة فلسطين كلها تقريبا أي حوالي ٤٧٠٠ ميل مربع وتختلف مظاهره الجغرافية من جهة إلى أخرى فهو فيها جاور الساحل يتكون من أراضي متموجه تشبهفي شكلها العام السهلالساحلي الذي تقدم ذكرمو لكنها أفقر منه ترية وأقل أمطارا . ولهذا كان انتاجها متذ بذبا من سنة الى أخرى حسب كمية الامطار الساقطة . أما القسم الثاني فيتكون مـــــــ هضبة يصل ارتفاعها في بعض الجهات الى اكثر من خسمائة متر . وأخير ا هناك منطقة تلال وعرة تقرب من الجبال في ارتفاعها وكثرة تضاريسها وهي أكبر الاقسام كاما إذ تبلغ مساحتها ٢٩٠٠ ميل مربع ولا تزال من أقل الجهـات

المعروفة في جغرافية فلسطين وأن كان من غير المستبعد أن يكون اليهود قد قاموا بابحاث فيها والالما طالبوا بها والحفوا في الطلب . وقد عثرت علم, خطاب لاحد علىائهم في هذا الشارب سأشير إلى مقتطفات منه فيها بعد أما هضبة يهودية نفسها فهي بلاد مقطعة كشيرة الوديان التي تجف في فصل الصيف. مناخها شديد التطرف ، فعلى حين تنخفض حرارتها انخفاضا كبيرا في فصل الثمتاء وتتساقط علمها إذ ذاك بعض الثلوج نراها شديدة القيظ صيفًا حتى تتجاوز حرارتها. . ١ في . ويساعد ارتفاعها على سقوط كمات معتدلة من الأمطار في الفترة من أكتوبر (تشرين أول) إلى أوائل مايو (مايس )\_فيسقط في مدينة القدس مثلا ١٦ بوصة من الامطار سنويا. كذلك يكثر الندى بسبب انخفاض درجة حرارة الليل وخاصة في فصل الصيف. والكن هذه الرطوبة على كثرتها سرعار. ما تغوص في التربة السكلسية . وتساعد كمثرة العيوب والتكسرات الارضية على ظهور بعض هذه المياه مرة ثانية الى سطح الارض على شكل عيون. أما حيث تمتنع هذه العيون فقد عمد السكان الي حفر الآبار أو بناء الخزانات لحفظ المياه من الشتاء الى الصيف وساعدهم على ذلك الان كثرة وجود الينابيع عاملاً مهما في تعين مواقع المدن ولهذا نراها ( المدن ) في هضبة يمودية لا تتبع نظاما ثابتا في توزيعها .

وتفسر لنا قلة المياه السطحية في هذا القسم من فلسطين سبب فقره في الحياة النباتية فالغابات لا وجود لها وكل ما هنا للكشجيرات شوكية صغيرة من نوع Mequis أوراقها لامعة جلدية المامس وتتخلل هذه الشجيرات في موسم الامطاربعض الاعشاب شبه الصحراوية السكثيرة الازهار وأظهر

ما يكون نموها في فصل الربيع، وطبيعي أن تـكون الزراعة قليلة ومساحتها محدودة،ويفضل الاهالى الشعير على الحنطة لانه أكثر تحملاللجفافوحتى هذا مهدد بخطر كبير في الاقسام الجنوبية ففي سنة ١٩٣٠ كان معدل انتاج الدونم الواحد من الشعير في بئر سبع تسعة كيلو جرامات بينها كان في منطقة بحيرة طبرية ١٩٨كيلو جراما ، وفي سنة ١٩٣٦ وكانت أمطارها قليلة كما هبت ريح السيروكو ( وهي تشبه الخاسين في مصر ) مبكرة ، هبط معدل الانتاج الى كيلو جرامين فقط الدونم ثم عاد في السنة التي تلتها وارتفع الى ١٢كيلو جرام ١٧ ولكن قد تنجح هنا المحدما زراعةالشجيرات التي تتحمل الجفاف الطويل أوالتي تمد جذورها الممسافات بعيدة في التربة كالزيتون والكروم والتين وحتى هذه يتخير لزراعتهاعا دةالمدرجات لتستفيده ن رشح المياء ولسهولة الاحتفاظ بمياه الامطار . فالقوم هنا يعيشون في قاق شديد غير آمنين على موارد عيه يهم معرضين للفاقة والمجاعات في السنوات التي تقل أمطارها أو تثمح . وهذه هي المنطقة التي اختص القضاة المنصفون في مجلس الامم المتحدة العرب بالقسم الاكبر منهان

والخلاصة ان هضبة يهودية تمين منطقة انتقال بين الحضارة والبداوة وهي أقرب الى الأولى منها الى الثانية وكانت في مختلف المصور التاريخية منطقة تنازع بين الحضارتين، وحتى يومنا هذا نرى البدو في سنى الأمطار القليلة يشدون رحالهم متجهبن غربا بحاء عن المكلا وقد لا يجدونه حتى يصلوا منطقة السهل الساحلي، لذلك لعبت مدن هذا القسم من فلسطين دورا مزدوجا في حياة البلاد، فكانت أسواقا يقصدها سكان الصحراء للترود بحاجياتهم كاكانت في الوقت نفسه حصونا منيعة تقف في وجههم إذا

<sup>(</sup>١) النظام الافتصادي في فلسطين لسعيد حمادة:مطبوعات جامة بيروت .

جاءوها مغبرين فدينة الحليل تتحكم فى الطريق الجنوب حنوب البحر الميت كما تتحكم مدينة القدس فى الطزيق الشهالى عير الاردن وقد بنيت كل منهما على دبوة عالية تشرف منها هلى ما جاورها.

ولموقع بيث المقدس أهمية جنرافية خاصة فهى قائمة على شبه "جزيرة مرتفع- • ١٨ مرقم فوق سطح البحر يحيط مها واديان دائما الجريان ، فيستفاد منهما فى سقى المدينة فى فترات السلام وفى الدفاع عنها آبان الحروب ، ومثل هذا الموقع كان فى جميع أطوار التاريخ نقطة إصالحة القيام مدينة حصينة استطاعت رغم ما تعرضت له من تدمير وتخريب أن تظل قائمة عاصمة للبلاد مهما تغيرت ظروفها أوتبعيتها السياسية . وزاد من أهميتها مركزها الدينى . وقد اتسعت عمارتها وكثر سكانها فى الأونة الاخيرة ويبلغون الكن ١٣٠ ألف نسمة ، أكثرهم من البهود

ويعرف القسم الشهالى من هصنبة بهودية باسم السامرية وهى منطقة كشيرة التلال المستديرة جبلية المظهر تتخالها كشير من السهول والوديان الصغيرة وتشغل فى جملتها منطقة يبلغ طولها من الشهال الى الجنوب خمسين ميلا وعرضها من الغرب الى الشرق ثلاثون ميلا فجملة مساحتها حوالى ١٠٠٠ ميل مربع أمطارها وفيرة بسبب موقعها الشهالي - الناصرة ٢٧ بوصة فى السنة وانتاجها وفير وسكانها فى الجلة أحسن حالا من سكان القسم الجنوبي من النهال بانكسار يمتد من الغرب الى الشرق نشأ عنه هبوط فى الارض فى نفس الاتجاه يشغله الان سهل اندرليون ووادى امرائيل أو مرج ابن عامر ويوصل بين السهل الساحلي ووادى الغور . وتبلغ مساحته موالى المائة وتسعين ميلامر بعا وهى منطقة عظيمة الخصب لكثرة الترسبات حوالى المائة وتسعين ميلامر بعا وهى منطقة عظيمة الخصب لكثرة الترسبات والى المائة وتسعين ميلامر بعا وهى منطقة عظيمة الخصب لكثرة الترسبات والى المائة وتسعين ميلامر بعا وهى منطقة عظيمة الخصب لكثرة الشهالية والجنوبية والمناه المناه والجنوبية والمناه المناه والمناه والمناه

خاصة وان بعضها بركانى النشأة، ولما كانت أمطاره وعيونه وفيرة فمجال التوسع الزراعى فيه كبير للغاية بل أنه يعد من هذه الناحية أحسن المناصق الفلسطينية كلها وقد اختص اليهود بالقسم الاكبر منه وانشأوا فيه عددا من مستعمراتهم الزراعية (شكل ٤)



شكل رقم ؟ يبين نوزيع الاراضي التي في حوزة اليهود

ومخترق هذا السهل أحد أنير فلسطان القالة الدائمة الجريان وهونهر القطع (قيشون) ويصب في البحر الابيض في ألطرف الشالي لمدينة حيفا . وتتدرج الارضهنا تدرجاسيلا منتظما حتىتنتهسىالى الغور شرقا وقد ساعد انبساط أرض هذا الوادي وخلوها من المدرجات والمنحدرات الحادة على اتخاذها طريقاسلكته الشعوب والجيوش منذ أقدم العصور فيها بين السهل الساحلي وداخلية البلاد وتسلسكه الآن السكة الحديدية بين حيفا ودرعا في شرق الاردن حيث تتصل بسكة حديد الحجاز التي كانت تنتهى في المدينة المنورة والتي تتوقف الان عند معان حتى يتم اصلاج القسم الباقي من هذا الخط .

وتزتفع الارض فــــــــا الى الشهال من سهــــــل ازدرليون وتتجدد المظاهر الجيلية والتلال المستدرة المتموجة وتكون في النهاية الجنوبية قليلة الارتفاع نوعا ثم أخذ بعد ذلك في الارتفاع حتى تصبح على حدود لبنان وكأنها جزء منهاو تبلغ أعلى نقطة فيها أكثر من الآلف متر . هذه هي هضبه الجليل ونختلفٌ عن اليهو ديةمن عدةوجوه : فمناظرها الطبيعية متنوعة ما بين السهول والتلال والوديان وقسِمها الشالى يعلو الجنوبى بكثير على عكس البهوديه ويقسمها وادى اسوشيص Asochis المستعرض قسمين الجليل العليا في الشهال والجليل السفلي في الجنوب(١١)وتربتها وان كان قوامها من الصخر الجيرى الاأنها تغطيها وخاصة في القسم الجنوبي كشير مريب المقذوفات البركانية . كمذلك تكثر بها الانكسارات والعيوب الجيولوجيه وأخيرا فان أمطارها بسبب موقعها الشهالى أغزر مها فياليهوديةكما انعيونها وفعرة الكثرة التشققات الأرضيه الى بها، وماؤها جار فياض على مدار السنه ولهذاكثرتها الاشجار وخاصه البلوط الحلبي الدائم الخضرةوبعض أنواع الصنوبر ويقدرون ان ١٣ -/. •ن مجموع مساحتها تغطيه الأشجار. والاحراش، وفي المناطق المنخفضة حيث تغطى الارض تربة مكونة من فتات الصخور الجيرية والبركانيه تقوم حقول الحنطة اليانعة .

<sup>(</sup>١) الجلبل العليا عبارة من هضبة جبلية طولها من الشهال الى الجنوب ستة عشر ميلا وعرضها من الغرب للى الشرق شمة وعشرون ميلا . أما الجايل السفلى فتتكون من سلاسل من التلال تمند من الشرق الى الغرب يفصل بينها وديان كشيرة طولها من الشمال الى الجنوب سبعة أميال واتساعها من الغرب الى الشرق ثمانية وعشرون ميلا

و الحلاصه ان هضبه الجليل تشبه في خصبها ووقرة ا تاجها بلاد لبنان لهذا كان سكامها أكثر عددا من سكار البهودية والقرى والمساكن منتشرة بطريقة منتظمة في ارجائها ومتقاربة بعضها من بعض وكانت منذ أقدم العصور مطمح انظار الغزاة والفانحين وقد دخلها غزاة القرن العشرين من مهاجرى اليهود فأسسوا فيها عددا من مستعمراتهم . والمدن هنا من نوع الحصون التي بنيت لحراسة الطرق التي نجتاز هذا الاقليم وقد تنازع على أمتلاكيها المسلمون والصليبيون طول الحروب الصليبية . ومن أمالت المك المدن التي لا تزال قائمة الى الآر مدينة صفد القائمة على قصية ركانية تشرف منها على طريق وادى أسرائيل

## نانا – وادى الاردن – الغور –

وادى الاردن أو الغور هو ثالث الاقسام الطبيعيسة التى تنقسم اليها فلسطين : وتشترك فيه مع المملكة الاردنية الهاشمية اذ أن خطالحدود بين الدولتين يشطره شطرين وجملة المساحة التابعة لفلسطين حوالى ٢٥٠ ميلا مربعا أو ما يقرب من نصف المساحة الكلية لهـذا الوادى

والغور من المظاهرات الطبيعية الهامة فى جغرافية كل من فلسطين وسوريا. يمتد من خليج العقبة جنوبا حتى بحيرة الحولة شمالا ثم يظهر ثانية ممثلا فى وادى البقاع بين لبنان وانتى لبنان ويفصل بين قسميمه الهلسطيني والسورى كتلة من الصخور الجيريسة والبازلتية ، ينخمض الفور فيما جنوبها انحفاضا سريعا ويكون حوضا تتجمع فيه المياه هو بحيرة الحولة وهى التي يمكن اعتبارها بداية نهر الاردن وهذه لا تعلو سطح البحرباكثر من اربعة أقدام . يخرج الاردن من نهايتها الجنونية وينتهى إلى بحر الجليل

أو بحيرة طبرية وفى هذه المسافة القصيرة التي لا تزيد على عشرة أميال يبلغ انحدار الوادى اكثرمن متى متر بعيرة طبرية تنخفض ١٣٥ قدما عن مستوى سطح البحر الابيض و ولحذا تسكثر المنحدرات والمساقط المائية التي تستغل الان في توليد الكيرباء كما سنرى . يستمر الاردن فيما بعد طبريسة في اتجاهه الجنوب، وكلما تقدم في هذا الاتجاه زاد انخفاض الفور حتى ينتهى أخيرا الى البحر الميت الذي ينخفض عن مستوى ماء البحر بمقدار ٢٠٠٠ متر (١٢٩٠ قدما) وهي أوطأ نقطة على سطح السكرة الارضية كلها. وفيا جنوب هذا البحر يبدأ وادى عرابة وهو لا يزال جزما من الغور وان كان سطحه قد ارتفع والكن هذا بدوره ينخفض ثانية عن مستوى البحر في نهايته الجنوبية حيث يبدأ خليج المقبة والبحر الاحمر وهما واسطة الاتصال بين الغور والاخدود الشرقي الافريقي

ووادى الاردن سهل ترسي من نوع الوديان الاخدودية متوسط اتساعيمه ما بين الجسة والعشره أحيال ويبلغ أقصى أتساع له في منطقة بيسان وهي واسطة الاتصال بينه وبين وادى اسرائيل وكذك عند اربحا بالقرب من نهايته الجنوبيه. وقد تحكون هذا الغور على دفعات بدليل المدرجات التي نشاهدها على جانبيه في الوقت الحاضر، ويبدو انسه بلم يصل بعد الى درجة الاستقرار بوليل كثرة الحرات الارضية التي نتابه بين حين واخر محكذ الله فيه من عصر الى الذي بيه تبعا لغزارة الامطار أو قلتها. وهناك من الآدلة ما يثبت ان هستوى الميد الحيال عو الى ١٠٠٠ منز ثم أخذت ما همفي الجفاف ولم يبق منها الا الاحواض الثلاثة التي ذكر ناها الحوله ما همفي الجفاف ولم يبق منها الا الاحواض الثلاثة التي ذكر ناها الحوله ما همفي الجفاف ولم يبق منها الا الاحواض الثلاثة التي ذكر ناها الحوله

وطبرية والميت ــ ويذهب بعد الباحثين الى ان أمطار فاسطين آخدة فى الزيادة وان مستوى البحر الميت آخذ فى الار تفاع تبعا لذلك.

اما البحر الميت نفسه فهو محيرة يبلغ طولها ٧٦ كيلومترا واقصى عرض لها ٢٩ كيلومتر تتجمع فيها الى جانب الاردن مياه السيول المتدفقة من الغرب - هضبة يهودية - والشرق - هضبة شرق الاردن - والحجر هذه كلها نهر اليرموك القادم من الشرق والذى يتصل بالاردن قبل دخوله فى البحر الميت. والبخر هنا كثير لشدة الحرارة والجفاف صيفا ويقدرونه بحوالى و ٢٣ - ١٩ ملليمتر فى المواحد ولهدا كانت نسبة الاملاح فيه كبيرة جدا - ٢٤ - ٢٩ - فى المائة من جملة مياهه ويساعد على زيادتها كميات كبيرة من الكلورات الذائبة فيها ، لهذا امتنعت فيسه الحياتان النباتية والحيوانية - ومن ثم اشمه - و تحريط بشواطئه منطقة ذات تربة قلوية ،سبخه ، تفطيها مياهه الملحة فى فصل الربيع ثم تنصكشف عنها بقية ايام السئة ويلى هذه من الشرق والغرب حائط مرتفع من الحجر بقية ايام السئة ويلى هذه من الشرق والغرب حائط مرتفع من الحجر

آ والسهل الفيضى الذى كونه نهر الاردن فيها أعلى هذه البحيرة عظيم الخصب لاحتوائه على الحبيلة والمنتبقة من التربة الجيرية والبزلتية والمكن عظم انحفاض البحر الميت جعل النهر يعمق بجراه فاصبح مستوى مائة وهو دور مستوى سطح السهل ومدرجاتبه بكثير ولماكانت الامطار هنا قليلة – عدد الايام الماطره لا يتجاوز العشرين سنويا وكميتها في اربحا خس بوصات والحرارة مرتفعة والبخر كثير فقد اصبح الغور في حكثير من

جهاته شبه صحراوی وصار الری ضروریا لنجاح الاعمال الزراعید وقد قامت بعض الهیئات بتجارب من هذا النوع فنصبوا المكائن على الاردن و فروعه واصبحت بیسان علی نهر جلعود واریحه التی تستغل میاه عین السلطان وعین دوك و مرا كر أخری علی الیرموك حقو لا یانمة تنج عاصیل المناطق شسم المداریة بسبب حرارة الوادی كالموز والاذرة والدیقال . أما حیث لم تمتد الیه ید الاستغلال الحدیث فلا یزال وادی الاردن قفرا یسرح فیه البدو اغنامهم و ابلهم و تقوم فیة اثور اعات الشتویة الملیلة فهو من هذه الناحی ثیمه و ادی عرابة الذی تظهر فیه الحیاة الصحراویة ممثلة بأجل معانها : من حشائش شوكیة متناثرة الی کشبان رملیة و مناطق حصویسة کشیرة و مجال التوسع الزراعی فی هذا القسم من فلسطین کبیر حصویسة کشیرة و مجال التوسع الزراعی فی هذا القسم من فلسطین کبیر

# رابعا - الهضية الشرقية

وهي وانكانت سياسيا خارجة عن حدود فلسطين الاأنها من الناحية الطبيعية متممة لها وتؤثر في حياتها السياسية والاقتصادية ولهذا رأيه من الضروري أن نأتى على أوصافها الارضية التي تشبه من نواحي كثيرة أوصاف الهضبة الغربية.

ترتفع هذه الهضبة الى الشرق من الغور على شكل حائط شاهق يتراوح ما بين ١٩٠٠ متر فوق مستوى قاع الوادى وفى نهاية هذا الارتفاع تنبسط الآرض مكونة هضبة مستوية تنحدر انحدارا تدريجيا صوب الشرق حتى تنهى بالصحراء العربية وبادية الشام.وهي تشبه الحافة الغريبة من حيث ندرجها في الانخفاض كلما انجهنا شهالا وخاصة فى القسم الواقع فى امتداد

سهل دزر ليون أما سبب ارتفاعها جملة عن الحضبة الغربية فيرجع الى كثرة الطفوح البركانية التي تجمعت فوق سطحها ولهذا الارتفاع فائه ته ذلك لانه يساعد على تسكثيف السحب الفادمة من البحر الابيض والتي عبر شهال فلسطين دون أن تعترضها مرتفعات عالية ولهذا كثرت الامطارعلى الحافة الشرقية للوادى عنها في حافته الغربية وكانت الانهار المنتهية اليه من الشرق أكثر وأوفر ماه من المنتهية اليه من الغرب ومن أهلتها نهرا اليرموك والزرقا اللذان عملا على تفتيت الصخور الجيرية والبرائية وكونا واديين تربهما خصيبة صالحة للسكني والاستقرار وخاصة عند اتصالها بالاردن.

ولماكانت الآحوال المناخية تتغير تغيرا سريعاكلما بعدنا عن الغور أمكن تقسيم الهضبة الشرقية من حيث مواردمياهها الى ثلاثة أقسام طولية وهي من الغرب الى الشرق:

١ — الحافة الانكسارية الفربية المطلة على الغور وهي جافة شديدة الحرارة تنشاها القبائل الرحالة إلا حيث تخترقها الوديان العميقة المنتهية الى الاردن فتنمو هلي سفوحها أشجار الزيتون وبعض ثمار البحر الابيض وتستغل قيعانها في بعض الزراعات الشتوية .

٧ - المنطقة الثانية. وتلى الحافة مباشرة الى الشرق واتساعها من ١٥-١٨
 لت. م وفيها ينزل قدرمن المعلر يضمن نجاح الزراعات الشتوية ولهذا قامت فيها المدر والقرى ومراكز الاستقرار الآخرى التي ينزل فيها العرب المتحضرون الذين تحولوا من حياة الرعى الى الاشتغال بالزراعة فدرعا وإربد والصلت تقوم كلها في هذا القسم.

المنطقه الثالثة وهي منطقة العشب التي يمكن اعتبارها مقدمة
 الصحراء الحقيقية وفيها تنزل القبائل الرعوية التي كثيرا ما تزحف غربا كلما

قلت الامطار. وفيها بين الزراعة والعشب توجد شقة ضيقة تقوم فيها الزراعة في سي المطر الوغير والافهى رعوية. وفيها تنتشر خرائب المدرف المندثرة وبقايا الحصون التي كانت تقوم على حراسة الزراعة من غارات البدو وتمر بها الآن سكة حديد الحجاز وطريق الحج الذي كانت تسلك القوافل بين دمشق والمدن المقدسة!

هذا من ناحية استنلال الأرض أما منالناحية الطبيعية فان هضبة شرق الاردن يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام مستعرضة يتميز الواجد منها عن الآخر من حيث الارتفاع فهناك .

1 — القسم الجنوبي. وبمتد من صحراء العرب عند خط عرض . تشالا تقريبا الى معان ويعرف باسم إدوم « Adom ، وهي منطقة محراوية الا في بعض نقاط في الوديان العميقة المنتهية الى وادى عرابة ذلك لارب الحائية استطاعت إبان العصر الماطر أن تعمق وديانها الى مادون الحجر الجيري ووصلت الى الصحور الرملية التي بأسفله وحيث تتصل الطبقتان نظهر بعض العيون وعليها قامت زراعات ضغيرة محدودة ونشأت بعض القرى .

٧ — القسم الاوسط . أو هضبه مواب د Moab ، ويمتد من نهاية أدوم الشالبة حتى وادى عرنون أوجب د Mujib » وهيأ كثر حصبا من سابقتها بسبب الجيوب الارضيه ذات النربه الحراء وبسبب الوديان الكثيرة التي تتكون خطوطا من ألواحات تمتد من الشرق الى الغرب فتصل الصحراء بوادى الاردن و لهذا كانت هذه الهضبة أكثر تعرضا لغارات المحروب البدو فتكثرت فيها القلاع الحصينة التي تبادلها العرب والفرنجة آبان الحروب الصليبية ومن أمثلتها الشيوك والكرك ولا يزالان قائمين الى الآن وهما من الصليبية ومن أمثلتها الشيوك والكرك ولا يزالان قائمين الى الآن وهما من

المدن العامرة في المملكة الأردنية.

س ـ القسم الشهالى: ويشمل المنطقة الواقعة الى الشهال من نهر عرنون وفيه تأخذ الارض فى الانخفاض تدريحيا حقيصبح ارتفاعها وهو لا يتجاوز ٨٠٠ متر فوق سطح البحر . كذلك يقل تقطع الهضبة الاحيث يخترقها نهرا الزرقا واليرموك ويكون المظهر العام البلاد مهائلا تماما لحضبة يهودية . هذه هي بلاد جلعاد التي جاه ذكرها فى التوراة والتي إتعرف الآن باسم البلقاء وعجلون وهي منطقة خصيبة كثيرة الزرع تسكسوها حقول الحنطة وتقوم بها بعض أحراش البلوط (شكل ٣).

فهضبة شرق الاردن كانت ولا تزال طريقا يسلكه المسافر بين دمشق وغيرها من المدن السورية الى بلاد العرب والين ويدور حوالها من يقصد دلبًا النيل الغنية عن طريق وادى عرابة المرتفع نوعا فيتجنب بذلك الغور والبحر الميت. وهذا يفسر لنا أهمية مدينة بطرة فى العصورالغابرة فقدكانت عاصمة الانباط وجمعت ثروة طائلة تنمثل فى النقوش الجميلة التي تعد محق هذه المدينه فى واد ضيق عميق كان يتحكم فى الطريق الشملل الجنوبي فسهل هذه المدينه ، وقد حافظ القوم على استقلالهم قرون عديدة لا يعنيهم من أمر الجزيرة والنازلين حولهم سوى تجارتهم فلما ان جاء الرومان واستولوا على هذه المدينة زجوا بها فى معترك حروب الدول النازلة فى شرق البحر الابيص فقد الانباط استقلالهم وضاعت معه فرديتهم وشخصيتهم كا الابيص فقد الانباط استقلالهم وضاعت معه فرديتهم وشخصيتهم كا

١ – والحلاصة أن فلطسين وأن تعددت أقسامها وتميز ألواحد منها
 عن الإخر من الناحية الطبيعية فأنها إلاد صغيرة لا يمكن أى قسم منها أن

يقوم وحده من غير معاونة الاقسام الاخرى له فقد اختص بعضها كالسهل الساحلي مثلا بالتربة الحصيبة والمطر الكافى والمياه الباطنية الغزيرة وكلها عوامل تساعد على كثرة الانتاج ووفرة الغلات التي يمكن الاعتباد عليها فى تغذية سكان المناطق المجدبة الداخلية كهضبة يهو دية وصحراء النقب ووادى الاردن. فاختصاص فئة من السكان به دون الفئة الإخرى فيه مالاة لهذه الفئة على تلك

٧- ولا كان التوجيه الجنرانى لهذه البلاد هو صوب البحر الابيض قان تحكم اليهود في المدن الساحلية فيه قتل لتجارة العرب وقفل لمنفذه الطبيعي الى هذا البحر خاصة بعد أن اظهر اولتك من العدا نحو سكان البلاد الاصلين واصحاب الحق الشرعي فيها ما أظهروه

٣ ــ اصف الى هذا أن امتداد الهضية الغربية من الشيال الى الجنوب يحول دون اتصال الجهات الداخلية بساحل البحر وبالعالم الخارجي الاعن طريق المنفذ الطبيعي الاوحد ومو سهل دزراليون ووادى اسرائيـــل ــ مرج ابن عامر ــ وهذا بدوره يقود الى ميناء حيفا وهي الميناء الطبيعي الوحيد في فلسطين كلها ، فهل من شرعة الانصاف وضع هذا الطريق في يد الاقلية اليهودية تتحكم فيه وتعترض سبل مواصلات البلاد الرئيسية ؟ ان تجاهل العوامل الجغرافية كان ولا يزال مصدر الشر ومثير الضغائن بين الشعوب وكان إلمأمول وقد تعرضت الدول الغربية لا كاثر من حرب طاحنة بسبب هذا التجاهل الا تغمض عينها عنه مرة أخرى فتوج بالبلاد العربية بل وبنفسها في حرب ضروس ثالثة

٤ - وسنرى في الفصل ألتالى أن امطار فلسطين تقل من الشمال الى

الجنوب وان هذه الامطار في مجموعها دون كفاية الزراعة الفلسطينية التي تعتمد المه درجة كبيرة على المسايل والانهر التي تأتيها من سوريا ولبنان والمملكة الاردنية الهاشمية فكل تجاهل لهذه الحقيقة ممرف يريدون تقسيم هذه البلاد الصفيرة فيه اجماف كبير بفثة وأغداق على الفثة الاخرى وهو للاسف ما رأيناه في خارطة تقسيم فلسطين تلك الحارطة التي تريد الدول الغربية الان ارغام العرب على قيولها اذ اختصت اليهود بالمناطق الشمالية والسهلية الساحلية الموفورة المياه وحشرت العرب حمرا في المناطق المجدية الداخلية والمجنوبية.

ه .. من هذا وغيره ما سنقدمه في الفصول التالية نرى ان كل محاولة لتقسيم فلسطين تتعارض مع الوضع الجغرافي لهذه البلاد لاعتباد وحداتها بمعنها على بعض كل الاعتباد بل ولا عتبادها ايضا على جاراتها تغذيها بالمياه وتمونها بالحبوب وغهرها من المواد الغذائية وتمدها بالبترول وهو المورد الاساسي لوقودها. هذا اذا طرحنا وراء ظهورناوحدة الجنس واللغة والدين والصلات التاريخية التي تمتد الى أقدم المصور التاديخية وهي الموامل التي العالم مثل كل الوزن عند اهادة رسم خريطة أوربا بعدالحرب المالمية الاولى والتي وضعها ميثاق الاطلنطيق حينها اجتمع الاقطاب الثلاثة ليضعوا انجيليم الجديد لعالم جديد ولسكنة انجيل يدين يدينين ويكيل بكيلين

### الغمل الثاثي

#### مناح فلسطين وموارد المياه فيهأ

ان الابحاث المستفيضة التيقامت بها الحسكومة المنتدبة والهيئات اليهودية المختلفة أثبتت أن فلسطين فقيرة في معادنها وان المصدر الوحيد لهذه الثروم هو الاملاح السكثيرة الذائبة في مياه البحر المبيت، واحجار البناء وخاصة الاحجار الجيرية المنتشرة في ارجاء البلاد ولهذا فاعتماد البلاد كان إوسيظل على مواردها الزراعية وان كل تقدم في اقتصادياتها مرتبط باستغلال تربتها ومواردها المائية .

وفلسطين بحكم موقعها الجفرافي في النهاية الشرقية الجنوبية لحوض البحر الابيض المتوسط تقع في منطقة الانتقال بين مناخ هذا الاقليم والمناخ الصحراوي ويتأثر هذا المناخ بالمؤثرات البحرية والصحراوية على حدسواء في فصل الصيف تخفف الرياح الهابة من البحر من حدة حرارة الصيف ونزيد من رطوبة الهواء وخاصة في المناطق الساحلية والسفوح البحرية المناطق الجنوبية ولتخلب عليه المؤثرات الصحراوية وأظهر ما تكون هذه أثناء هبوب الرياح الصحراوية الجافة الشديدة الحرارة المحملة بالرمال وهي من نوع الخاسين المصرية وهو الاسم الذي تعرف به أيضا في فلسطين وقد تسمى أحيانا باسم الشيروكو الحارة ويكون هبوبها في السحراء العربة وابو ( نيسان ومايس ) ومن سبتمبر الى نوفير ( ايلول المربية فيا بين ابريل ومايو ( نيسان ومايس ) ومن سبتمبر الى نوفير ( ايلول المربية فيا بين الريل ومايو ( نيسان ومايس ) ومن سبتمبر الى نوفير ( ايلول المربية فيا بين الريل ومايو ( نيسان ومايس ) ومن سبتمبر الى نوفير ( ايلول المربية فيا بين الريل ومايو ( نيسان ومايس ) ومن سبتمبر الى نوفير ( ايلول

وفى فصل الشتاء تعمل الرياح الغربية والمنتخفضات (الاعاصير) الهابة من البحر الأبيض ونسيم هذا البحر على النلطيف من حدة الشتاء كما تسوق الإمطار الى السهول الساحلية والسفوح الجبلية المطلة عليها ويظهر تأثيرها بجلاء فى المناطق الشهائية ويقل تدريجيا كاما انجهنا جنوبا حتى يكاد يختنى فى الاطراف الجنوبية لصحواء النقب. أما الجهات الداخلية فتتمرض للرياح الشهائية والشهائية الشرقية الهابة من الجهات الصحراوية وهى الى يطلق عليها الشهائية والشهائية المرادة وتنخفض درجة الحرارة هنا وعلى الجهات للمرتفعة إلى التجمد وما دونه وقد تتساقط الثارج فى هذا الفصل فتؤثر تأثير سيئا فى المحاصيل الشتوية كما تؤثر الرياح الحارة فى أشجار الفاكمة اذ يتصادف الهيوبها فى وقت تكوين الازهاروكذ الكفى المحاصيل الشتوية نفسها اذا هبت قبيل مضوحها أى عند ما تسكون سنابل الحنطة والشيمير فى الحالة اللينية قبيل مضوحها أى عند ما تسكون سنابل الحنطة والشيمير فى الحالة اللينية فتسبب ذبولها وانضمارها.

ومع هذا فالاختلاف بين درجات الحرارة في أجزاء فلسطين ليس كبيرا بالدرجة التي نشاهدها في الاقطار ذات المساحات السكبيرة واظهر ما يكون هذا الاختلاف هو ما يحدث نتيجة لعامل الارتفاع . أما خط المرض والبعد عن البحر فتأثيرهما في الحرارة قليل جدا بسبب صغر مساحة البلاد فأقصى امتداد لها هو ٢٠٠ كيلو مترا من الشيال الى الجنوب ، ١١٥ كيلو متر من الشيال الى الجنوب ، ١١٥ كيلو متر من الغرب الى الشرق : ولهذا كان المتوسط السنوي الدرجات الحرارة في غزة ٩٠ ف وفي تل أبيب ٩٠ ف في وفي عكا ٩٠ ف أما في مدينة القدس وهي على ارتفاع ٨٠٠ متر فوق سطح البحر فيكون ٩٠٠ ف وفي اربحا و تنخفض عن مستوى سطح البحر باكثر من ٢٥٠ مترا فيبلغ وفي اربحا واشد الاشهر حرارة في فلسطين هسدو شهر اغسطس (آب) ٠

و تعصكون متوسط حرارته فوق السبعين درجه فهر نهيت اما ابردها فهو يناير (كاتون الثانى ) ولا تنخفض حرارته في المتوسط عز ٤٧ °ف في القدس على حين تصل الى ٥٥ °ف على الساحل فى تل أبيب وترتفع الى ٧٥ فى اربحا الواقعة فى غور الاردن

من هذه الارقام وغيرها مما سنورده في الجدول التالي يتضح لنا أن درجات الحرارة في فلسطين تساعد على النشاط الزراعي في جميع فصول السنه اللهم الا في الفترات التي تهب فيها ريح الشيروكو الحارة والباردة فقد تتأثر بعض الزراعات بهذه الرياح ولهذا كانالعامل الاساسي في نجاح الزراعة أو فشلها هو كمية المياه المستمدة أمامر. الامطار أو العيون آو من الانهر ويلى المياه في الاهمية نوع التربة من حيث صلاحيتهاللاعمال الزراعية أو تعرضها للانجراف بفعلالسيول والامطار المتدفقة من الجبال ١ - موارد المياه : يبدأ فصل الامطار في فلسطين في شهير أكتوبر أو نوفمبر ( التشرينين ) وينتهى في أبريل ( نيسان ) وتتساقط معظم الامطار في الفترة مرى د نوفجر ، تشرين الثاني الى مارس د أذار ، • وبمتد فسل الجفاف من مايو الى أكتوبر « مايس الى تشرين الاول ۽ . وأمطــــــار فلسطين من نوع تلك التي تعسيب أقليم البحر الابيض تسببها الرياحالعكسية والاعاصير التي تسوقها هذه الرياح في فصل الشتاء بصفة خاصة أي عــلي أثر تراجع مناطق الضغيط الجوى صوب الجنوب عند تراجع الشمس الظاهري الى مدار الجدي وتتمثل فيها جميع مظاهر أمطار هــذا الاقليم من حيث فترات الاشراق العلويلة وتركز الامطار عادة في قلب الشتاء أي في الفترة من ديسمبر الي فبراير وكانون الاول الي شياط، . أما أمهاار الخريف والربيع فهى على قلتها عظيمة الفائدة فى ترتيب وتنظيم الزراعة الشتوية بل وفى نجاحها فيستفيد الفسلاح من الاولى و أمطار الحريف ، فى حرث أرضه وبذر البذور وانباتها ثم تغذيها أمطار الشتاء وتساعد على الاكتار من سيقان النبات وبعد ذلك تأتى امطار الربيع فتعمل على تعذية البذور الى تكون قد تكونت في السنابل فتملاً ها بالمادة الشوية وتعمل على غياح المحصول الزراعي . فلو تأخرت أحمدى هذه الامطار الثلاثة أو الحبست تعرض المحصول البوار إوالفشل .

ولماكانت فلسطين واقعة في النهاية الجنوبيةالشرقية لاقليمالبحر الابيض وفي منطقة الانتقال بين هذا الافليم واقليم الصحراءكانت أمطاره عرضة لذبذبة كبيرة ففي بعض السنوات قد تمتنع سقوط الامطار الربيعية كما أنسه كثيرًا ما تطول فترة الجفاف بين الامطار الاولى والحريفية، وأمطار الشتاء فيتعرض الثبت الجفاف وعوت الكثير منه. أما اذا أنحست أمطار الربيع أوقل سقوطها عن المعدل فان الحاصل يكون قليلا بسبب أندمار اليذور أوجفافها فالاختلاف بين كمية الأمطار ومواعيدهاعرضة للتغير الكبيرمن سنة إنى أخرى ممايجعل الزراعة وخاصة في الجهات الداخلية والجنو بيه مهددة باختاار كثيرة. أما المناطق الساحلية والسفوح الجبلية المواجمة للبحر فامطارها فى العادة وفيرة وكافية للاغراض الزراحية كما يتضح ذلك من الحريطة الآتية ( شكل رقمه) وهي الخريطة التي أعدتها مصلحة اللائصاد الجوية الفلسطينية ومنها يتصح أن ٤٤٪. فقط من فلسطين كأنها يصيبه ١٧١ بوصه من الأمطار وأكثر وأن ٢٥./. لا يصيبه الا أربع بوصات أو أقل. كذلك نسلاحظ أن أكثر الجهات مطرا هي المرتفعات الغربية وسهل أزدرليون ووادى أسرائيل وأن هذه الامطار تبلغغايتهافى هضبة الجليل بسبب موقعها

الشهالى كما أسلفنا وفيها ئاما تزيد كمية الامطار السنوية على . . و ملليمشر أو ١٦ بوصة . تليها بعد ذلك منطقة السهل الساحلي من جبسال السكرمل جنوبا حتى جنوب مدينة غزة بقليل وتتراوح أمطارها بين ١٣ ، ١٣ بوصة

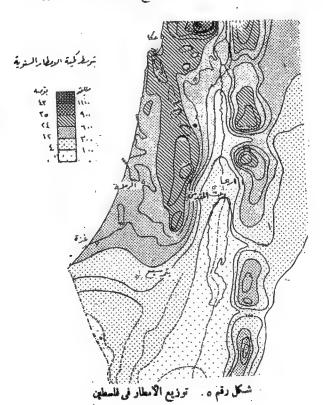

ويدخل فى هذا القسم الجزءان ألا على والاوسط من وادى الأردن وأخيرا توجد منطقة الاردن الادنى وبحر الميت ووادى عرابية وإقليم النقب وفيهاكلها تقل الامطار عن ١٧ بوصة وقد تصل الى أقبل من نصف هذا فى أربحا حيث تبلغ و بوصات. أما فى النقب فتنخفيض الى بوصتين أثنتين فقط.

وعلى هذا يمكن أن نقسم فلسطين من حيث أمطارها الى أربع وحدات. السبول و المرتفعات الشهالية وبمثلها كل من عسكا والناصرة : السهسسول الساحلية وتمثلها قل أبيب : منطقة بترسبع وتمثلها هذ المدينة ثم وادى الاردن والنقب وتمثلها مدينة أربحا.

وفى الجدول الاقىص(٣٦) ملخص لحالة المثاخ من حيث درجات الحرارة وكمية الامطار موزعة على أشهرالسنة في كل من هذه الاقسام الاريعة .

غير أب هذه المتوسطات على ما فيها من فائدة من حيث أنها تعطينا صورة تقريبية لحالة المناخ في شتى أجراء القطر الفلسطيني ليست مأمو ته ولا يمسكن الاعتباد عليها، لأنهاكما ذكر نسا عرضة للذبذبة الكبيرة فقسد ينزل في يوم واحدقدر من المعار يعادل المتوسط الشهري كله أو يزيد فقي حيفا مثلا وأمطارها حوالي السنة عشر بوصة في السنة بزل فيها في يوم واحدى عشرة بوصة ، وقس على ذلك بئر سبع واربحا . ومثل هذه الامطار المنفورة وخاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ذات تأثير سار جدا بالتربة لانها تجرفها وتعرى الأرض منها ولهذا أسوأ العواقب على لزراعة ، ومن ثم كانت مشكله انجراف التربة Soil Erosion المشكلات لخطيرة في حياة الزراعة الفلسطينية ، في معد زراع المناطق الجلية والجهات الشديدة الاتحدار الى تسوية السفوح وعمل المدرجات يحيطونها بسياجات الشديدة الاتحدار الى تسوية السفوح وعمل المدرجات يحيطونها بسياجات

|                                                                                             |                |                                         | -                                       | **                                      | -               |                                  |                         |                                |                    |                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                             |                | و<br>گلا                                | الاقدما                                 | النامرة                                 | A:11 3-1        | うぶ                               | · - 1 -                 | ·3                             | 47.47              | Į.                                      | Y <sub>e</sub>                        |
| جلولُ (١) – عن الجَلَةُ الجَلَمُوافِدُ الْأَمْرِيكِيَّةَ عَلَّهُ بِولِيهِ سَنَةً ١٩٤٧ ص ٤٤١ | -              | 4 Lison 14 VA VA AV 14 16 04 04 05 10 V | 600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | جرارة<br>ا                              | 4               | حرارة                            | عر                      | حرارة                          | مطر .              | حرارة                                   | 4                                     |
|                                                                                             | يار.           | 6                                       | 3                                       | 53                                      | TUT 1 70        | :                                | דרם פנ את דרי דרי דרי   | 30                             | 101 101 10. 10. 10 | >                                       | 7                                     |
|                                                                                             |                | 5                                       | 2                                       | =                                       | 5               | 00 VO 17 TT (V TY . A A AV TY TE | 3                       | =                              | 5                  | 5                                       | 5                                     |
|                                                                                             | مارس           | 5                                       | 5                                       | 6                                       | 2               | F                                | 5                       | ÷                              | 3                  | ?                                       | 5                                     |
|                                                                                             | 13.36          | 7                                       | <u> </u>                                | 3-                                      | -               | 5                                | 5                       | F                              | 2                  | Š                                       | 7                                     |
|                                                                                             | مايو           | F                                       | <u>5</u>                                | ş                                       | 5               | 5                                | 5                       | ţ                              | 5                  | 4                                       | . Ž                                   |
|                                                                                             | 16 in          | 7                                       | 1                                       | *                                       |                 | 5                                | 1                       | >                              | ١                  | *                                       | 1                                     |
|                                                                                             | وأيه           | ż                                       | 1                                       | 5                                       | 1               | ÷                                | 1                       | ź                              |                    | \$                                      | 1                                     |
|                                                                                             | ساسنة          | 7                                       | 4                                       | 5                                       | 1               | 1                                |                         | ÷                              |                    | ≨                                       | 1                                     |
|                                                                                             | سيتمبر         | <b>*</b>                                | ۲۰                                      | }                                       | ľ               | <b>×</b>                         | 5                       | *                              | ı                  | 2                                       | 1                                     |
|                                                                                             | 1225           | ¥                                       | 2                                       | ° >                                     | 3               | +                                | 3                       | ×                              | 5                  | *                                       | 5                                     |
| 13.5                                                                                        | ic bic.        | 5                                       | 5                                       | ٥                                       | 2               | 7                                | 5                       | >                              | 3                  | 5                                       | 7                                     |
| 190 133                                                                                     | دایسمار        |                                         | 75                                      | **                                      | 5               | 4                                | ٦                       | 4                              | 5                  | ÷                                       | 2                                     |
|                                                                                             | وبساارا بملاا  | خ                                       | V£3.                                    | 111 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | YC- 3C1 1CA 1CA | 110 74 011                       | - (C. AC. (CY YCO AC. Y | 110 TA AT VY VY AV AT TO AL AL | - 15. Ac. TC! ACY  | 14. YE TO YI AO AA AA AA AO YY TO OL OY | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                             | وعبلااتوالمناا | =                                       |                                         | =                                       |                 |                                  |                         | =                              |                    |                                         | · ·                                   |
|                                                                                             | حينحااتي لهاا  | Z                                       | ′                                       | 2                                       |                 | 2                                |                         | =                              |                    | 5                                       |                                       |
|                                                                                             | 0              |                                         |                                         | 3                                       |                 | 3                                | (3)                     | 1 3                            | (1.)               | (                                       | (3)                                   |

حجرية لحجز المياه ومنع تأكل النربة.

تصريف المياه في فلسطين : \* يقدر A. C. Willatts في مقاله المنشور في عِلة الجمعة الجغرافية الملكية الانجلىزيةعدد أبريل سنة ١٩٤٧، كمية الامطار الساقطة على فلسطين، اذا استبعدنا كل ما يقل عن عشر بوصات، بما يبلغ . . . ٧ ـــ . . . ٨ مليه ن متر مكعب فىكل سنة ولكنه يرى أن السكمية التي تتسلمها البلاد فعلا هي . . . . . مليون متر مكعب، رمنشأ هذه الزيادة هي العيون والينابيع التي تستمد مياهها من سوريــا ومن نهر الاردن ، ثم يتطرق من هذا الى القول بان المرتفعات الوسطى تكون خط تقسيم لهذه الامطار فتخول ثلثي •ذا القدر نحو البحر الابيض والثلث البساقي شرقا الى وادى الاردن والبحر الميت، وأن حوالى ثاثى هذه الامطاركـلها يضيـــــــع بالبخر مباشرة أو بالبخر من أوراق الاشجار والنباتات غير الزراعية ، أما ما يتصرف فعلا الى البحر الابيض فلا يتجاوز ٣٠٠ مليون متر مكمب ومَا يتصرف شرقا يقل عن ذلك كثيرا ــ حوالي . ١٨ مليون م٣ .هذا وتزيدكمية المياه المتسربة الي الطبقات الباطنية عن الاثنين معابكثيروهو يقدرها بحوالى .. ٤ مليون مترمكمب في منطقة التلال و .. ٤ مليون أخرى في السهل الساحليومن هذا القدرالكيرلا يعود ثانية الىالسطح الظاهري سوي حوالي .٠٠ مليون متر مكعب نصفها في الغرب والآخر الى الشرق مر. خط التقسيم ويكون ظهورها على شكل هيون أو آبار يستفاد منها ألآرب في الاعمال اوراعية . أما الباق فيفيض إلى البحر الابيض عن طريق خطوط الانكسارات الى حدثت في مناطق الصخور الصماء التي توجد بأسفل مناطق تجمع المياء الارتوازية وشبه الارتوازية وهي التي يعتمند عليها الآن الىدرجة كبيرة فيزراحة الاثمار الجمضية في السهل الساحلي، وقد كثر استخدام

هذه الآبار واشتد استخراج الماء منها حتى أصيح يخشى من انحفاض مستوى هذه المياه الباطنية عن مستوى ماء البحر الابيض واذ ذاك سوف تنمكس حركة فيض المياه الباطنية فتنجه المياه لملحية نحو الداخل بدلا من تسرب المياه المباه الباء العذبة الى البحر واذا ما اختلطت المياه الملحة بهذا المستودع المائي الباطئ أصبحه هذه الآبار غيرصا لحة للزراعة وفقدت فلسطين منطقة من أغى مناطقها الزراعية وزراعة من أهم موارد الثروة فيها ونهى بها زراعة الثهار الحفية وفياس ولهذا أصبح من الصرورى تنظيم حفر الآبار في اقليم السهل الساحلي وقياس ابعادها ومقارنة السكيات التي تضخ منها بكية المياه المتسربة البها ويمتنع هذا الخطر على السفوح الشرقية والفربية للمرتفعات الوسطى ولسكن عمق الآبار يزداد كثيرا حتى يبلغ ٥٠٠٠ قدما ولهذا كان الاعتباد الآكبر على الميون المتفرة عند خطوط الانكسارات.

ويبين الشكل الآنى (شكل») المنقول عن المقال المذكور حركة المياه الباطنية في فلسطين ومنه نستنتج أهمية تنظيم أعمال الرى وضرورة هذا التنظيم لنجاح الاعمال الزراعية. وفي هذا تقول احدى اللجان التي ألفتها الحسكومة البريطانية فدراسة أحوال فلسطين (۱) و أن مياه الآبار هي الآن ولريما ظلت في المستقبل أهم وسيلة للرى في فلسطين ، أما بناء الحزانات على بجازى الانهار وهي الطريقة المتبعة في مصروفي العراق أو في الهندوالولايات المتحدة فهي غير مأمونة ، بسبب كثرة مسام الصخور الجيرية التي تشكون منها فلسطين وقد ثبت هذا بالتجربة في منطقة بم سبع حيث أقيم خزار من هذا النوع على أحد الآنهر فوجد أن ٩٠ أ. من كمية المياه المتنبية المي هذا النوم من الحية المياه المحفوظة في هذا الله أعلى الحزان سوى ٧٠/. فقط ولم تزد كمية المياه المحفوظة في هذا الى أعلى الحزان سوى ٧٠/. فقط ولم تزد كمية المياه المحفوظة في هذا

<sup>(</sup>١) تقرير اللجنة الفلسينية الملكية: سنة ٩٣٧ رص ٢٥٣

الحزان على نصف / من جملة ثلك المياد كلها .

وخلاصة البحث أن فلسطين فقيرة جداً في موراد مياههاوأ نه على الرغم من كل ماكستبه دهاة الصهيونية والمروجون لها فان مجال التوسع الزراعي

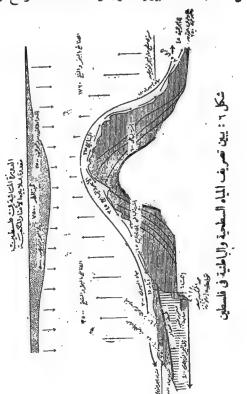

فيها قليل جدا و لهذا فان السياح بالهجرة الى هذه البلاد سوف يؤدى الى خفض مستوى حياة سكانها الاصليين لآن التوسع في الزراعة اليهودية معناه انتقاص لموارد المياه الباطنية التي يعتمد عليها العرب في انتاج محاصيلهم وأما القول بامكان زيادة المساحة المنزرعة بالاكشار من حفر الآبار فهو ما لايرتسكز على دليل على بل ان الاسحاث التي عملت تذهب الى عكس ذلك وقد حضيت الحسكومة المنتدبة في السنوات الاحيرة من حكمها مغبة التوسع في حفر هذه الآبار (١) لعلمها ان مثل هذا التوسع قد يؤدى الى استنزاف الماء الباطني في بقعة من البقاع وهذا بدوره قد يؤثر في مستوى الجهاث المجاورة ولهذا عمدت الى انشاء محطات لم اقبة التغيرات في مستوى المائي ورسم الخرائط الموضحة لهذا المستوى واليهود على بيئة من المائل الباطني ورسم الخرائط الموضحة لهذا المستوى واليهود على بيئة من المنا المحانية استيعاب البلاد لعدد يزيد عن سكانها الحاليين أو بعبارة أخرى لزيادة الهجرة الى هذه الملاداتي بلغت الان درجة الاشباع .

والآنهر الفلسطينية فيما عدا الأردن ونهر العوجة الذي يصب في البحر الابيض الى الشيال من يافا بقليل عبارة عن سيول جبلية تجرى فترة قصيرة بعد نزول الأمطار ثم لا تلبت أن تجف ولهذا لا يمكن الاعتباد عليها في الري . وقد تسكلمنا عند ذكر الأوصاف الآرضية للغور على أهمية الآردن في امكان التوسع الزراعي في واديه وأشرنا الى نجاح بعض المشروهات التي أقيمت على أقيمت في منطقتي بيسان واريحا معتمدة على المضخات التي أقيمت على بحرى النهر نفسه أو على استغلال مياه العيون ويقدرون ان في منطقة

<sup>(</sup>۱) كان عدد الآبار التي حفرت حتى ١٩٣٧ : بملائة آلاف بئر أو أكثر پيخخ كل منهما ، ١٧٥٥ قدماً مكمباً من الماء في الساعة الواحدة

بيسان ٢٠٠٠ر ١٩٢١ دونم صالحة للزراعة رلكن مياه العيون لا تكفى الا لارواه ٣٥ /. فقط من هذه المساحة . أما نهر العوجة فهو نهر صفير دائم الجريان ينحدر من الهضبة الغربية وهو كثير المنعطفات عميق المجرى ولهذا لا بد من اقامة المضخات لرفع مائة الى مستوى الارض ويستخدم بالدرجة الاولى في رى بساتين البرتقال في هذه المنطقة ، و توليد بعض الكهرباء وليس أماى ما أحتم به هذا البحث عن موارد المياه الفلسطينية أحسن من العبارة التي جاءت في صفحة ٢٧١من تقرير اللجنة الملكية البريطانية سنة من العبارة التي جاءت في صفحة ٢٧١من تقرير اللجنة الملكية البريطانية سنة أن تعتمد في الدرجة الاولى على التوسع في نظام الرى مع قيام الرقابة الحكومية المنظمة على موارد المياه في هذه البلاد ، وهذا التقرير هو ما الحكومية المنظمة على موارد المياه في هذه البلاد ، وهذا التقرير هو ما يحب أن تعنعه الحكومة العربية نصب عينيها اذا ما سويت مشكلة فلسطين وسمح الرعايا اليهود عمارسة الزراعة في مستمر اتهم والمناطق النازلين فيها لان لهم مشروعات وأبحاثا لو نفذت لحرمت القرى العربية مرب ماهها وأزلت الجدب بأراضيها .

وثمة مشكلة أخرى تحتاج الى علاج سريع نأمل أن يتم حلما على يمد الحكومة المنتدية عن ذلك في الحكومة المنتدية عن ذلك في الثلاثين سنة الآخيرة ونعنى بهامشكلة ملكية مياه الرى ذلك أن القانون العثمان كان يبيح المحالك أن يبيع أرضه ويحتفظ بملكية السواقي والمرافق المماثلة التى تعذيها. وقد أوجد الاحتفاظ بهذا الحق مشاكل كثيرة الانملاكي المياه لم يسايروا الفلاحين والزراع في التحسينات التي أدخلوهافي مزارعهم فبق الكثير من هذه الجارى دون الكفاية وتقضى المصلحة الآنان تؤل ملكية المياه وبحاريها ومنابعها الى الحكومة تعمل على تحسين مواردها وتنظيم بحاريها وتضمن. توزيع المياه بالعدل بين المنتفعين بها .

# الباب الثاني

#### موارد الازوة في قلسطين

الفصل الاول

ــ الزراعة

فلسطين بلاد زراعية قبل كلشيء وقد دل آخر أحصاءقامت به الحكومة المنتدبة هلى أن أكثر من نصف سكان البلاد يشتغلون منده الحرفة على حين أن 18 / فقط بعتمدون على الصناعة . ويلاحظ أن جانبامن هذه الصناعات كالصابون وتقطير الخور وعصر الزيتون يعتمد في الدرجة الأولى عسلي منتجات الحقول كما أن البرتقال وحده يكون و٧٠ / من مسلة صادرات البلاد .

وقد تسكلمنا في الغصل السابق على ألمطر وأهميت في تعين المناطق الزراعية وتحديد درجة أمكانياتها وحذرنا، القارىء من كل مبالفة في تقدير كسمية الموارد المسائية ونبهنا الى الغاية التي يرمى اليها اليهود مرسوراء دعايتهم .

والآن نأتى الى العامل الثانى من عوامل قيام الزراعة ونقصد مها التربة وأخذلافها من جهة الى أخرى في أنحاء هذا القطرالعربي .

رأينا فى دراستنا للاوصاف الارضية أن فلسطين يمكن تقسيمها الى خمس مناطق تختلف الواحدة منها عن الآخرى فى بميزاتها الطبيعية وهى : (١) السهل الساحلى : (٢) السهول الداخلية ـــ (٣) منطقة المرتفعـــ والهضاب (٤) منطقة الغور ووادى الاردن (٥) النقب ومنطقة بئر سبسع وهذا التقسيم بتفق الى درجة كبيرة مع التركيب الطبيعى المتربة كما أنه ينفق مع التقسيات المناخية ولهذا يمكر أن نعتبره أساسا لدراسية الزراعه في فلسطين .

أولا السهل الساحلى: وهو من الناحية الزراعية، المنطقة الممتدة من أقصى الشهال عند رأس الناقورة الى جنوب مدينة غزه بقليل. حد، الغربي ساحل البحر الابيض والشرقى المرتفعات والهضاب الفلسطينية وأرضه كما ذكرنا سهلة مستوية عدا على الساحل حيث توجد بعض الكثبان الرملية. أما اتساعه فيختلف من جهة الى أخرى فيبلغ أضيقه عند حيفسا و وجبل الكرمل (ثلاثة كيلو مترات) وأوسعه فى النهاية الجنوبية حيث يصل الى الكرمل (ثلاثة كيلو مترات) وأوسعه فى النهاية الجنوبية حيث يصل الى الكرمل (ثلاثة كيلو مترات) وأوسعه فى النهاية الجنوبية حيث يصل الى الكرمل (ثلاثة كيلو مترات) وأوسعه فى النهاية الجنوبية حيث يصل الى

وتربة هذا القسم رملية خفيفة أو مختلطة بقليل من الطمى ونسبة الرمل فيه مدار أو أكثر أما العشرون بالمائة الباقية فهى من الطمى وفتات الصخور ولحذا فهى تمتص الماء بسرعة كبيرة ، وكمية الجير فيها قليلة .وتساعد حرارة السيف وكثرة المسام على سرعة جفافها ولكنها تمتار بقلة ملوحتها كا تمتاز أيضا بوجود طبقة سفلية ذات تكوينات طفلي تعرف محليا باسم وساقية ، توجد على عمق متوسط وهى صماء تمنع المياه السطحية من التسرب الى أعماق بعيدة مما يساعد على حفر الابار ورفع المياه لأغراض السيخ والرى وهذا مما جعل منطقة السهل الساحلي صالحة جدا لزراعة المهار الحمضية . ولكن من الحطأ أن نعتبر كل هذا القسم منطقة ثمار حمضية لآن التربة فى ولكن من الحطأ أن نعتبر كل هذا القسم منطقة ثمار حمضية لآن التربة فى الدرجة الأولى لزراعة الحبوب . ومن الممكن التوسع هنا أيضا في زراعة الدرجة الأولى لزراعة الحبوب . ومن الممكن التوسع هنا أيضا في زراعة

الخضروات والنباتات العلفية اللازمة لتغذية الماشية الحلوب فى فترة الجفاف الطويلة ويقوم اليهوذ الان فى مستعمر اتهم بالكثير من هذه الزراعة المشتركة وخاصة نما قارب المدن الكبرى .

والسهل الساحلي من أكثر جهات فلسطين ازدحاما بالسكان ففيه حوالى م. ٧ ألف نسمه ٢٠٠ ألف من اليهود وكثرة المبود هناسبق ان بيناسببها وهي كثرة المستعمرات التي أسسوها في هذا القسم الحصيب ولوجود مدينة تل أبيب اليهودية البحتة وهي أكبر مدن فلسطين كلها ومدينة حيفا ذات الآكثريه اليهودية .

ثانيا: ألسه ل الداخلية: وهي المحصورة بين هضة الجليل في الشهال والسامرية واليهودية من الجنوب والتي اطلقنا عليها اسم سهل دررليون ووادى اسر ائيل مرج ابن عامر وتربتها من النوع الثقيل المسكونة من ترسيات الانهار والجداول المتحدرة اليها من هذه الهضاب وتتخللها ايصا بعض التربة البركانية لكثرة الطفوح في هذه المنطقة. وتبلغ التربة هنا سمكا كبيراكها انها تحفظ بمياهها ولماكانت المنطقة كثيرة الامطاروفيرة العيون فقد اصبحت الزراء فيها مضمونة ويساعد استواد سطحها على استخدام الآلات الراعية الحديثة ومر ثم كان البون كبيرا بين مرارع البود والعرب فيها فالدونم من الحنطة في مزارع العرب يتراوح انتاجة بين ٤٠ و م كيوجراما على حين يصل في المزارع اليهودية الى ١٥٠ أو ٢٠ كيوجرام

وهذا السهل صالح لزراعة الحبوب الشتوية والنباتات العلفية والخمروات ولا تجود فيه زراعة الفرا الحضية ولحذا عمدوا الى زراعة الفواك

النفضية مثل التفاح والبرقوق وعلى حافته الشرقيه عند مدخل وادىالاردن تزرع الفواكه المدارية والدفيثة كالموز والكرم

واكبر المدن العربية هنا مدينة جنين أما مدينة عفوله فغالبية سكانها من اليهود

ثالثا: منطقة المرتفعات والهضاب: وتشمل القسم المحصور بين وادى الاردن شرقا والسهل الساحلى غربا وبين هضبة النقب جنوبا وخط الحدود الفلسطينية اللبنانية شيالا وذلك عدا منطقة السهول الداخلية التى ذكرت في الفقرة السابقة. وتظرا لتنوع تضاريس هذا القسم واختلاف بنيته من جزء الى اخر ونقص امطاره كلما أنهنا جنوبا فقد تنوعت تربته وقيمته الزراعية

والتربة في هذا الاقليم في جملتها من النوع الخفيف ولكنها تختلف من حيث قدرتها على الاحتفاظ بالماء ومن حيث خصيها وسمكها . وهي وان كانت مستمدة من الصخور الجيرية السائدة الا اس هناك جهات تربتها بزلتية بركانية نشأت من تفتت الطفوح البركانية واكثر ما تكون هذه في القسم الشرقي لهضبة الجليل. كذلك نشاهدفي هذا القسم من فلسطين جهات كثيرة وقد تجردت تماما من التربة وذلك بسبب عظم انحدار الارض وطبيعة الامطار الجارفة وعدم وجود الغابات والاحراش التي تحفظ التربة من الانجراف والانهيار . وقد اصبحت مشكلة انجراف التربيبة في فلسطين من الامور التي تتطلب علاجا سريعا . اماحيث امكن الفلاحون ان يحافظوا على تربة اراضيهم بعمل المدرجات أو زراعة الاشجاروكذلك في الوديان وهلي السطوح المستوية المحمية من الانجراف والخالية من الوديان وهلي السطوح المستوية المحمية من الانجراف والحالية من الاحباراله ولمي السطوح المستوية المحمية من الانجراف والحالية من الاحباراله والميون، بعض

المزارع الناجحة تنتج المحاصيل الشنوية من حنطة وشعير وعدس ولوبية ورسيم وبعض المحاصيل الصيفية (على الري) خاصة السمسم والذرة . أما اشجار الفاكبة فكلها ايضا من النوع الذي لا يحتاج الى السقى ويعتمد على المطار الشناء فقط كالزيتون والكرم والتين والحرنوب والرمان والمشمس . وتنمو هنا وخاصة في الاجزاء الشالية الفواكه النفضية كالتفاح والمكثرى والبرة وق. والحضاب الفلسطينية هي أهم مناطق زراعة الزيتون ويزيد عدد أشجار البرتقال (١)

وقد قدرت اللجنة الملكية البريطانية فيسنة ١٩٣٧ الجزء القابل للزراعة في القسم الجبل بما يبلغ ٤٧٠ /٠ من جملة مساحته كالما ٢٧° .

رابعا:منطقة الغور أو وادى الاردن: يمسكن تقسيم هذه المنطقـة الى قسمين : سهل الحوله ووادى الاردن .

(۱) سهل الحولة: وتحف به التلال والمرتفعات من الغرب والشيال والشرق وتصل فى أرتفاعها الى الالف متر تقريباً وهو مستوى السطم فى الاتجاه الغربى الشرقى ولكنه يهبط بمدرجات سريضة صوب الجنوب

<sup>(</sup>١)كانت جملة المساحة المشجرة سنة ١٩٤٧ فى منطقة الهضاب ٥٥٧٥هـ... دونم أكثر من نصفها زيتونا .

 <sup>(</sup>۲) مساحة البعناب الشهالية ٥٠٠٠ ١٩٠٥ دونم يصلح الوراعة منها ٥٠٠٠ دونم أى ١٥٠/٠

مساحه البضاب الجنوبية ..بروه..ر۲ دونم يسلح للوراعة منها ...ره۱۷۲۸ دونم أی ۶۹ /.

وبتوسطه منخفض تتجمع فيه المياه مكونة بحيرة الحولة التي يمكن أعتبارها مستنقما كبيرا. وقد بدى مقبل الحرب الثانية بتجفيف الاراضي المحيطة بهذه البحيرة وحول الكثير منها الى مزارع للحنطة والشعب والاذرة والحضروات والبرسيم وغيره من النباتات العلفية كا زرعت بها المار الجعنية وأشجار الجوزوالتفاح. وقد نجحت هذه كلها بسبب خصب التربة لانها مكونة من ترسبات بهرية وبحيرية تحتوى على الحكثير من المواد النباتية المتحالة. وتساعد كثرة العيون المتفجرة من الحافات الجبلية على نجاح الزراعة في هذا القسم وأهم هذه العيون علم الله الله الله الله المنتهة الله عنه المهامن مر تفعات سوريا ولبنان ويقدر المهندس بلاس Blass اليهودي كمية المياه المنتهية الى هذا السهل بحوللي ١٠٠٠ مه مليون متر مكعب في السنة لا تحتاج الزراعة الا لقسم صغير منها ولهذا فهم يفكرون في تجويل بعضها الى المناطق الجافة الموجودة في وادى الاردن.

ويذكر الاستاذ سعيد حماده في كتابه والنظام الاقتصدادي في فلسطين ، أن مشروع تجفيف منطقة الحولة قديم وكان قبل الحرب العالمية الأولى معطى من قبل الحسكومة العبانية لجماعة من تجار بيروت والكنسه أتقل فيا بعد من أيديهم الى أيدى جماعة من يهود فلسطين مقابل مبلغ من الملكن تحويل سبعة وخسين الفوونم الى حقول يانعة وقد بدأت تظهر أثار هذا الاستصطلاح وأشترط على الشركة يانعة وقد بدأت تظهر أثار هذا الاستصطلاح وأشترط على الشركة القائمة بهذه العملية أن تقتطع السكان العرب النازلين في هذه المنطقة ترك جزء من هذه الاراضي يقدر بسبعة عشر الف دونم ، مذا وفي النية ترك جزء من هذه البحيرة لتربية الاسماك .

(ب) وادى الأردن ويشمل المنطقة المتدة من جنوب الحولة حتى

مصب الاردن في البحر الميت وهي جميعها دون مستوى سطح البحروية سمه جنو الدون في البحر الميت وهي جميعها دون مستوى سطح البحروية سمه جنو السهود الى أربعة أقسام . فهناك حوض جينو ساد Ginossar وهي المنطقة الهلالية الشكل الوافعة بين تلال الجليل و بحيرة طبرية ونه سسر اليرموك ويسلى هذه منطقة بيسان Beisan . وحدها الشرقي نهر الاردن والشهالي نهر اليرموك عنسد أتصاله بالاردن ونهايتها الجنوبية وادى مالح . أما النهايسة الجنوبية لمنطقة الاردن فهي سهل اربحا وهنا تبلغ الارض غاية أنخفاضها عن سطح البحر .

وحميلة مساحة هذا القسم ١٧٨ كيلو مترا يصلح للزراعة منهاحوالى 

م. وكيلو متر ولكن تربتها تختلف من جهة الى أخرى فهى طينيسة 
خفيفة فى القسم الشهالى وجيرية فى الوسط والجنوب ، كان تكوينها نتيجة 
عاملى التحات من الصخور الجيرية التى تحف بالوادى بفعل الأمطار المساقطة 
عليها الارساب فى قاع البحيرة التى كانت تمتد قديما فا ذكرنا وتشغل 
كل منطقة ببيسان ووادى الاردن الحالى ولهذا جامت تربة هذا الاقليسم 
سيجكة وتصلح لزراعة الحبوب الغذائية والبرسيم والخضروات والموز 
والثمار الحضية بشرط توافر الماء اللازم لأنها منطقة قليلة الامطار جدا 
كما أوضعنا عند الكلام على المناخ .

و تتخلل هذ الوادى مساحات سبخية كبيرة . وتبلغ نسبة الاملاح في بمض الحالات درجة عالية جدا تتعذر معها عملية الاستصلاح الزراعي كما هو الحال في القسم الجنوبي من منطقة بيسان وفي يعض جهات منطقة اربحا حيث لايصلح للزراعة منها إلا ثلاثون كبلو متوا مربعا فقط . وقد

أشرنا الى بعض الجهودات التى بذلت فى هاتين المنطقتـــين لاستصلاح أواضيهما برفع المياهاليها وغسلها من الاملاح (١٠). ولكن مدى التوسع الزاعى هنا كما هو فى جميع فلسطين مرهون فى الدرجة الاولى بتوفير هذا الماء بصفة منتظمة دائميةواذ ذاك يمكن التوسع فى زراعة الحضروات المبكرة بسبب أرتفاع الحرارة، والنباتات العلفية والحبوب ثم الموز ونخيل التمر وبعض الثمار الحضية .

خامسا : النقب و منعلقة بتر سبع : و تشمل كها ذكرنا النصف الجنوب من فلسطين حيث تقل الامطار في المعدل عن عشر بوصات سنويا ولهذا كانت قليلة الانتاج صحراوية أو شبه صحراوية في أكثر جهاتها. وسكانها قليله لون جدا لا بتجاوزون التسعين الفا غالبيتهم من البدو الرحل الذين يعيشون على رعى الاغنام والماعز و بعض الابل، والباقون ينزلون في ثلاث مدن هي في الواقع قرى صنيرة : أحداها وهي بتر سبع وتتوسط منطقة الهضية ويسكنها ست الآف نسمة والاثنان الاخران وهما خارف مونس ويبلغ سكانها عشرة الاف ثم رفح على خط الحدود المصريسة الفلسطينية وسكانها حوالى . و و فقط و تقمان على الساحل .

والزراعات القلبة التي يمارسها سكار هذا القسم لها مركزان: أولهما في المنطقة الساحلية فيما حول خان يونس ورفح حيث بزرع القمح والشعير

<sup>(</sup>١) لقد مجمحت بعض المستمعرات اليهودية في تقليل نسبة الأملاح في الأواضى الواقعة شهالي البحر الميت من ١٧./ الى ١./. وحولتها الآت الى مزادع للخضروات والفاكهة والنباتات العلفية ولكن مسلحتها قليلة جدا ، كما كانت نفقات غسلها وإعدادها للزواعة باهظة

وبعض الخفروات كالبسلة والبطيخ وقليل من أشجار اللوز والعنب وثانيهما فمصبة بئر سبع وبعضالو احاتالصناعية وميالئ يعمل السكان على خلقها باقامة السداد الترابية في مجارى السيول بحبس مياهها ومنعها من الضياع في رمال الصحراء: وتساعد التربة في هذين القسمين على إمكان قيام هذه الزراعات.فني منطقة السهلالساحلي توجد باسفل الرمال السطحية طبقة من النربه اللويسية تحتفظ بالمياه المتسربة اليهافترة طويلة فيمكنزراعةالمحاصيل الشترية والصيفية أيضاكالاذرة وبعض أشجار الفاكهة كما يمكن في السنين القليلة الامطار ممارسة الزراعة الجافة . وتوجد مثل هذه التربة اللويسية أيصنا في الهضبة النقبية وهي تربة منقولة بفعل الرياح مختلطة بنسبة عالية من الرمال الناعمة ( ٥٠ ـ ٥٠/. ) والجير ، يسهل نفوذ الماء اليها ولكنه لا يتبخر منها سريعا ولهذاكانت أصلح مناطق النقب كلها للزراعة على الرغم من قلة أمطارها ( ٦ ـ . . ٩ بوصات ) وذلك لاحتفاظها بالماء المنتهى اليها واكثرة الندى الذي يتكون ليلا بسبب الاختلاف الكبير بين حرارة الليل والنهار .

ويعلق بهود فلسطين امالا كبارا على هذا الاقليم ولهذا رأيناهم عندما بسم لهم الدهر وناصرتهم الدول ذات الاطهاع الاستعمارية في الشرق الاوسط يطالبون بضمه الى دولتهم المزعومة. وقد قاموا هناك منذ سنة الموسط يطالبون بضمه الى دولتهم المزعومة. وقد قاموا هناك منذ سنة التربة وأنشأوا محالت لرصد الظواهر الجوية وقاسوا تصريف المياه السطحية والباطنية وحفروا الابار واسسوا حقولا المتجارب الزراعية وتركزت هذه المجهودات في منطقة خان يونس وبترسيع وصلوج وقد أشرفت على هذه الإيمان هيئة الايمان المحيوية الموية المورية وقد أشرفت على

في الجامعة العبرية وقد قامت الهيئة الاولى في خلال سنة واحدة بدراسة التربة في منطقة تبلغ مساحتها مليو نينونصف مليون دونم. ولم يقم اليهود بهذه الايحاث والدواسات تحقيقا لاغراض علمية أو لتنمية مواردالبسلاد الاقتصادية وانما لتوسيع نفوذهم السياسي وليتخذوا منها تكاثم يعتمدون عليها في مدملكهم المزعوم وواني اذ أقرر هذا لست متجنيا عليهم وانها أنقل بكل أمانة ماكتبه احد المشرفين على هذا المشروع ففي ١٣ فيراير سنة ١٩٤٧ كتب الدكتور K Koliner من مصلحة الارصادالجوية الفلسطينية الى الدكتورجون . كوايت المخرافية الامريكية خطابا يستعرض فيه نواحي النشاط الاقتصادي في فلسطين في مدة الحرب وفيه يقول:

عددا أكبر من السكان المزارعين، وسياسية: فقمد كانت الاعتبارات السياسية هي الدافع الأول لانشاء المستعمرات اليهودية في أجزاء من من الجليل الأعلى ويصفة خاصة في النقب لاثبات حقنا فيهما اذا ما أخذ عبداً التقسيم (۱) ،

ومع اعترافهم بعدم كفاية الموارد المائية في هذا القسم من فلسطين لأى توسع زراعي فهم لا يقنطون من استغلاله ويأملون أن يتمكنوا من جلب الما. اليه من المنطقة الشمالية في قنوات ومجارى صناعية وللسكاتب اليهودى حوزيف فيتز J. Weitz بحث مستفيض في هذا الموضوع يخلص منه الى امكان زراعة مليون دونم بالفائض من المياه الشمالية وأكثر من المفادد ونم بالفائض من المياه الشمالية وأكثر من المساحات الحديدة عود المهم في نظره ممكن يشتوعب والى مدون على الحديدة عود على وهذه المساحات المحاجري اليهود! فيل أنا أن نتدس الخطر قبل وقوعه ؟

هذا وقدقامت اللجنة الامريكية البريطانية بدراسة الاراضى الفلسطينية
 من حيث صلاحيتها للزراعة ومدى الاستفادة منها فى الوقت الحاضر
 ولحصت دراستها هذه فى الجدول والخريطة الاتين (شكل ٧)

<sup>1 -</sup> The Quiding principles of Jewish colonisation during these years has been both economic - the establishment of new villages which con absorb more farmer population - and political. It was mainly from political considerations that Jewish Settlements were established in parts of Upper Gaillee and particularly in the Negeb to Stake claims in case of partition.

Geographica Review: p. 459 Tuly- 1947.



شكل رقم (٧) تمشيف الاراضي الفلسطينية حسب قيمتها الرراعية

## جدول (۲) تصنيف الاراضى الفلسطينية

| مدى الاستفادة منها      | نوع الاراضي                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|
|                         | (۱) اراضی جیدة                             |
| زراعة الثمار الحضية     | ١ ـ أراضيمنالطرازالاول :مستوية أومتموجة    |
| وزراعة كثيفة للخضروات   | قليلا ذات تربة خصيبة ومورد مائي يكني       |
| والنباتات العلفية .     | اللاغراضالزراعية .                         |
| زراعة الثمار الحمضية    | ٧ ـ أراضي جيدة رأت تربة طينية تشبه سابقتها |
| والخضروات وبعمض         | ولكن معدل أمطارها أقل.                     |
| الحبـوب :               | ٣ ـ أراضي حيدة ذات تربة طينية سميكة تصلح   |
| الحبوب والنباتات        | لمختلف المحاصيل الزراعية ويمكن اذا توفرت   |
| العلفيةوالغواكه النفضية | وسائل الرى قيام الزراعة الكثيفة فيها .     |
|                         | (ب) أراضي متوسطة الجودة .                  |
| الحبوب وأشجسار          | ٤ ـ أراضي المرتفعات الجيرية ثم المتحدرات   |
| الزيتونوالكزم والفواكه  |                                            |
| النغضية .               |                                            |
| الحبوب واشجار           | ٥ - مرتفعات تشبه سابقتها ولكسنها أكثر منها |
| ازيتون والكرم والفواكه  | صخوراوأشدمنهاانحداراومن ثمكانت مساحتها     |
| النفضية (بمقادير أقل).  | المنزرعة أقل مما في (٤) .                  |
|                         | ٦ ـ جهات منخفضة شبه صحراوية ذات تربة       |
| الشميروالحنطةوالبطيخ    | ا لويسية جيدة ولكن الزراعة فيها محدودة     |
|                         | بسبب قلة الامطار وعدم انتظامها.            |
|                         | (ج) أراضي رديثة.                           |
|                         | ٧ - أراضى منخفضة ذات محاصيل فصلية محدودة   |
| اروائية صغيرة في بعض    | وبعض المراعي. بعضها شديد الملوحة وبها      |
| الجهات الصالحة .        | مساحات كبيرة والمبتاء إجادات فرت وسائل لرى |

| مدى الاستفادة منها     | نوع الاراضي                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| مراعى فصلية وأسعة      | ٨ ــ سفوح جبلية جافة جردتها عواملالتعرية من                    |
| فى دا ، وضيقة جدا في   | النزبة وهي قسمان : (١) المنطقة الشمالية                        |
| وب، مع مناطق زراعية    | وأمطارها تسكني للزراعة ان وجدت التربة،                         |
|                        | (ب) برية يهودية وهي شديدة الجفاف .                             |
| صحراء تتخللهامناطق     | <ul> <li>٩ ـ منطقة النقب أوالصحراء الجنوبية وهيهضبة</li> </ul> |
| زراعية ضيقة جدا تعينها | قطعتهاعواملالتعريةويتخللها الوادىالاخدوري                      |
| الامطار الكافية .      | ١٠- الكشيان الرملية الساحلية .                                 |

وانهمن الطريف حقا أن ايقارن القارى هذه النقطة بخارطة الممتلـ كات اليهودية في تلسطين (شكل ٤) لبعرف الى أي حدكان بيع أوبعبارة أصح تسليم الاراضي الى اليهود(٢٠)، يجرى وفق خطة محكة مرسومة قائمة على دراسة طبيعة هذه الاراضي ومعرفة قابليتها وقوتها الانتاجية .

### استغلال الارض و أهم الغلات الزراعية :

يبين الجدول الآتى (رقم ٣) جملة مساحة الأراضى الفلسطينية وطريقة الاستفادة منها وقد أخذته عن مجلة جمية الشرق الاوسط العدد الاول الصادر في ديسمبر سنة ١٩٤٦ صحيفة ٧٣:

<sup>(1)</sup> ان مجال هذا البحث لا يسمع لى بايراد الادلة التى بنيت عليها انهام الحكومة المندبة بتسليم الاراضى العربية الى اليهود ويستطيع كل من يريد أن يقف على تفصيلات الحاطة الملنوية التى سارت عليها حكومة فلسطين فى ذلك أن يراجع الفصل الحاص و بسياسة الاراضى و فى كتاب و فلسطين و ص ١٧٥ ـ ١٤٧ لمؤلفه التدير الدكتور م • ف . ابكاريوس ، فقد أورد من الادلة الرسميه ما يشبت تآمر الحكومة البريطانية مع اليهود على اجلاء السكان الشرعيين عن أراضيهم وتسليمها للفاصيين.

| دونم | مليون  | 77    | جملة المساحة الارضية في فلسطين           |
|------|--------|-------|------------------------------------------|
| •    | ,      | 11    | تشغل الصحراوات المناخية                  |
| ,    | ,      | 10 -  | فتكون المساحة القابلة للزراعة            |
| ,    |        | اض ۹  | يستغلمنها استغلالافعليا في الزراعةوالاغر |
|      |        |       | المدنية .                                |
| ,    | ,      | قت ٦  | أراضي قابلة للزراعة وغير مستغلة في الو   |
|      |        |       | الحاض : '                                |
| •    | 4      | • • • | غابات وأحراش طبيعية ومزروعة              |
| •    | د٠٠٠د١ | • • • | غابات وأحراش مهملة غير مستغلة            |
| 3    | V      |       | غايات وأراض تحت إدارة الحسكومة           |

ومن هذا الجدول يتضح لنا ان نسبة الاراضى المنزرعة فى فلسطين لا تعدو ثلث مساحتها يقع القسم الاكبرمنها فى منطقة التلال والنقب وهى التى تعتمد على الامطار والتى تختلف قوة انتاجها من سنة الى أخرى تبعا لسكمية الامطار الساقطة. أما المناطق السهلية الساحلية والداخليه ذات التربة الجيدة والموارد المائية المنتظمة فلا تتجاوز مساحتها ثلاثة ملايين دونم أو . . . ر . ٨٠ فدان وفى هذه ينزل غالبية سكان البلاد وتقوم أهم وأكبر المدن ومراحكر الاستقرار (شكل /)

وتنقسم الزراعة فى فلسطين الى ثلاث محموعات كبرى تختلف الواحدة منها عن الاخرى اختلافا كبيرا من حيث انتاجها وطريقتها ودورتها وتسويقها.

أولا: الزراعة الوطنية وهي التي يمارسها فلاحو العرب وتتبع فيها للاسف الطرق العتيقة ، فالمحراث الحشي والمنجل والعمل اليدوي هي عدتها



شكل رقم (٨) كشافة السكان في فلسطين

وهي وانكانت قليلة المكلفة الاانانتاجهاصغير .وتتبع فيهاأمالدورةالثنائيةفتزرع الارض حنطة أو شعيرا على أمطار الشتاء ثم نترك في الشتاء التالي بورا بعد حرثهما مرات متعددة لتحتفظ بالامطار الشتوية تزرع بعد ذلك زراعة صفة أذرة أو سمسما، أو الدورة الثلاثية وهذه تسكون عادة في المناطق شبه الصحراوية حيث لا تكنى الامطار لزراعات متعاقبة وبجب أن تتخللبا سنة تتركفيها الارض بورا وفي هذه المناطق تمتنع

الزراعات الصيفية ، ويختلف مقدار النياتج من سنية الى أخرى تبعا لمكية الامطار زيادة ونقصا . ويقوم المزارعون هنا بتربية بعض المنشية والدجاج وبزراعة بعض الخضروات وأشجار الزيتون أى أنهم يكونون مجتمعات ذات كفاية اقتصادية الى حدما : وأكثر ما يمارس هذا النوع من الزراعة في المناطق الجبلية حيث تتعرض السفوح

المنحدرة الى انجراف النربة .ومع اقتناع العرب بفائدة غرس الأشجار وعمل المدرجات كوسيلة لدر. هذا الحطر فانهم عاجزون عن تنفيذه بسبب ضيق المساحات القابلة للزراعة والرعى ولعدم وجود روءس الأموال الى يمكن أن يستعينوا بها على عملية التدريج . ومع ذلك فن الممكن الاكشار من أشجار الفاكهة النفضية التي تجود هنا وان كانت شجرتا الزيتون والتين منتشرتين انتشارا كبيرا ويختص فلاحو العرب بزراعة الشجرة الاولى منذ أقدم الازمنة وهي أكثر الاشجار اننشارا في فلسطين .

ثانيا : زراعة الثهار الخصية وهي بوضعها الحالى حديثة جدا في فلسطين بدأت، بعد الحرب العظمي الأولى على أساس على معتمدة على الطرق الآلية وروءس الاموال السكبيرة . وتتركز في المناطق ذات التربة الحقيفة ولهذا تسكثر في القسم الاوسط من السهل الساحلي (شكل ٩) وقد زادت المساحة المنزرعة زيادة كبيرة جدا في السنوات التي تلت الحرب الاولى فن . . . . ٨ فدان سنة ١٩٧٩ وربما كان هذا هو الحد الأقصى لهذه الزراعة مستقبلا كما سنرى عند السكلام على القيمة الاقتصادية لهذه الغلة . وهذه الزراعة موزعة بالتساوى تقريبا بين العرب واليهود ، والغرض منها هو في الدرجة الأولى التصدير الى الاقطار الخارجية وخاصة الى السكليم السكليم .

ثالثا: الزراعة الكثيفة أو الزراعة المشتركة: وهي مظهر حديث في اقتصاديات فلسطين تعتمد في الدرجة الأولى على نظام الرى وعلى ظهور المدن وسكان الحضر لآنها تتخصص في زراعـــة الخضروات وانتـــاج مستخرجات الآلبان وتربية الدواجن مع بعض الفاكمة وقليل من الحبوب أى ان الغرض منها هوسد حاجة سكان المدن اليومية. وتحتاج ممارستها

الى أموال كبيرة للقيام بمشروعات الرى وشراء

شكل رقم (٩) توزيع الثمار الحمضية في فاسطين

والاسمدة والابقـــار المولدة وللقيام بعمليات التسويق المنتظمة ولهذا قام بها اليهود وخاصة في مزارعهم التعاونية. وقد أخذ العرب الان يدخلون هذا المدمار وأنما بدرجة صغيرة وانكانت المنافسه المربية في سوق الالبان والزبد والبيض قوية . ويعنى اليهود بهذا النوع من الزراعة لأنها جزء متمم لنشاطهم الصناعي وقد استفادت البلاد منيا جمسلة في زيادة قوتها

الانتاجية ولسكن على حساب انتاج الحبوب الغذائية حتى أصبحت فلسطين لا تنتج كـفايتها منها وتضطر الى استيراد جزء كبير مر\_ القمح ودقيقها کل سنه. الغلات الزراعية وقيمتها الاقتصادية : ٩٧

الحبوب: ويقوم فلاحو العرب برراعة القسم الاكبر منها ويستمدون منها هه ./. من دخلهم على حين انها لا تكون الا ١١ ./. من دخل فلاجى اليهود (٢) وتقدر قيمة الحبوب يتلا بن بالمائة من قيمة الانتاج الزراعى للبلاد كلها وتشمل عادة القمح والشعير والعدس والفول ( الباقلاء ) والسمسم .

وأهمهاكلها القمح (الحنطه) ويزرع في كل مناطق فلسطين وخاصة في منطقة التلال والمرتفعات وتشغل مساحة ٣٠./٠ من جملة المساحة المخصصة للزراعات الآخرى بما فيها أشجار الفاكهة . ويلى القمح في الآهمية الشعير ومع أنه يزرع في مساحة قدر مساحة القمح ( ١/ ٢ مليون دونم) الا ان غلته لا تزيد على ٢٠٠٠. منه والسبب في ذلك أن قساكيرا من المساحة الشعيرية لا تزيد على ٢٠٠٠. منه والسبب في منطقة بثر سبع والمراكز الجنوبية ذات الامطار القليلة غير المنتظمة فيتعرض انتاجها الى ذبذبة كبيرة (١٥٠٠).

وزراعة الحبوب في فلسطين تعتمد الى حد كبير على العوامل المناخية وخاصة كميه المطر ولهذا يعظم التفاوت في الانتاج من سنة الى أخرى وقد يصل الفرق بين أعلى السنين وأقلها انتاجا أكثر من نصف المحصول المكلى وهذا الفرق يؤثر تأثيرا كبيرا في اقتصاديات البلاد لان الحبوب هي عماد غذاء الفلاجين وهم يكونون أكثر من نصف السكان كما أنها موردهم المالى الرئيسي . ولا ترال فلسطين بعيدة كل البعد عن درجه الاكتفاء الزراعي

<sup>(</sup>۱) اعتمدت في هذا المبحث على كنتاب و النظام الاقتصادي في فلسطين ي لمؤلفه الاستاذ سعيد حماده رئيس قسم العلوم الاجتماعية في جامعة بيروت وهو محت ضاف عن الحالة الاقتصادية في هذه البلاد .

<sup>2 -</sup> Dr. A. A. Keen: The Agricultural Development of the Middle East: P. 27

فى الحبوب وتستكل حاجتها باستيرادكميات كبيرة من الحنطة والدقيق فنى سنه ١٩٧٧ وهى من أوفر السنين انتاجاكانتجملة محصول الحنطة ١٩٧٠ من طن واضطرت البلاد الى استيراد ( ... ٧٣ طن ) ، وفى سنه ١٩٣٣ بلغ الناتج ... ٤٤ طن فقط فاستوردت ... ١٩٣٠ طن أو ما يعادل حوالى ٧٠ -/. من استهلاكها في تلك السنة ،

أما الشعير فتنتج فلسطين منه كفايتها في غالبية السنين اللهم الا اذا كانت الامطار دون المعدل فني هذه الحال تستورد منه كميات قليلة كما حدث فيما بين سنه ١٩٣٩ ـ سنه ١٩٣٦ حينما اضطرت الى استيراد ما يقرب من سنة عشر الف طن كل عام أما اذا زادت عن المعدل كماكان الحال فيما بين سنة عشر الف طن سنويا فيفيض قدر للتصدير قدر اذ الك بسبعة آلاف طن سنويا

المار الحضية : وهي أهم ركن في الانتاج الزراعي في الوقت الحاضر. تبلغ المساحة المنزرعة ... ١٩٠٥ فدان (١٠٠٠ ١٠ دونم) أو عشرة أمثال ماكانت عليه في نهاية الحرب الاولى ومن هذه ١٠٠٠ في المناطق الوسطى والثلاثون الباقيه في القسم الشهالى . وقد صحب هذا التوسع زيادة كبيرة فيا تصدره البلاد فصدرت من محصول سته ١٩٣٧ - ١٩٣٨ : ١٩٢٨ مليون صندوق بلغت قيمتها أربعه ملايين ليرة فلسطينية من جملة الصادرات التي بلغت في تلك السنة : ١٩٥٥ م١٥٠ هروره المرة اوبذلك كانت فاسطين قبل الحرب الثانية تالك السنة : ١٩٥٥ ما المدرة البرتقال أي بعد اسبانيا وايطاليا.

غير أن التوسع فى هذه الزراعة محفوف بكثير من الاخطار وقد بدأت اثارها نظهر فى السنوات السابقة للحرب ومنشأ هذا .

أولاً . زيادة الانتاج لآن المهاجرين الجدد من ذوى رموس الانوال

أستبوتهم الارباح الكبيرة التى كان يجنبها أصحاب المزارع فاستثمر وا أموالهم في هذه الزراعة وقد جاء أنمارها في فترة الكساد العالمي (سنة . ١٩٣ في ابتدها) وفي نفس الفترة أخذت دول أوروبا الوسطي والشرقية تفرض رسوما عالية على الواردات الاجنبية وتصادف أيضا أن الدول المجاورة ومن بينها مصر توسعت في هذة الزراعة وفرضت الرسوم المائمة على البرتقال الفلسطيني . فتكدس الناتج في السوق المحلية وانخفضت أسماره وزاد المشكلة تعقيدا أن كثير امن المزارع الجديدة لم تحكن قد أثمرت بعد فاضطر كثير من الزراع الى أقتلاع الاشجار وتحويل مزارع البرتقال الم أصناف أخرى .

ثانيا: قلة الاستبلاك المحلى وأعتماد البلاد أعتمادا كليا على السوق الاجنبية فيهما تستطيع أسبانيا أن تبيع ٢٥. /. من محصولها، إيطاليا ٤٠. /. من محصولها المحلية نرى أن فلسطين ذات السكان القليلين لا تأمل أن تتخلص الا من ٢٠. / . فقط من محصولها السكبير في داخل البلاد .

ثالثاً . صعوبة المواصلات في الداخل والخارج فالحط الحديدى بينيافا وهي الحكيد مركز لزراعة البرتقال وحيفا وهي ميناء التصدير لم يزوج الا في سنه ١٩٣٧ كما أن عدد السفن المعرجة على حيفا في العادة قليل لعدم وجود تجارة كبيرة فيها. ولما كان البرتقال ينضج كله فيموسم واحدارى المنتجين معطرين الى عرض محصولهم دفعة واحدة فهرخص ثمنه .

رابعا: المنافسةالقائمة بين الزراع من العرب والَّيْبُودُ فَانْهَا تَحُوبُلِدُونَ تَكُويُنَ جبهة متحدة في تسويق المحسول وتساعد على قيام المزاحمة غير المشروعة بينها .

هذا وقد لجأ زراعالبرتقال والثمار الحمضية كالليمون الهندي ( السندي ) Grape Fruit والليمون الحامض انى الحكومة التعوضهم عن التعريفية السكمركية التي فرضتها الدول الاوربيةوالمربية علىمنتجاتها بفرض تعريفة الانتداب حالت دون ذلك اذ لا يجوز فرض مكوس كمركية أضافية في الاد واقعة تحت الانتداب على بعنائع دولة تسكون عضوا في عصبة الامم. كذلك فشلت محاولتهم في مطالبة الحكومه البريطانية يمنه البرتقال الفلسطيني أفضلية تجارية في أسواق أنكلترا الى يعنمد عليهاكل الآعتباد في استيماب القسم الاكبر من محصولها ولسكتها فشلت أيضا في ذلك وكل ما قدمته لهم الحكومة من مساعدات كان مجسر د الايعاز الى البنوك والبيوت المالية بتقديم السلف اللازمة لدرء الخطر الذي كان مهددهم عند قيام الحرب الثانية كا قدمت لجم المساعدات الفنية فعنيت بمحاربة الافات الزراعية ونظمت التعبثة وساعدت في ألاعلان عن كل من البرتقال والليمون الهنسمدي في الاسواق الاجنبية ويمكن أن تقول في النهاية ان زراعة البَّار الحمضية في فلسطين قد بلغت درجة النضخم الاقتصادي وأنهما أخذت في النقص اذ أصبحت من الصناعات غير المريحه .

الزيتون: شكل (. ١) أشتهرت فلسطين منسذ أقدم العصور بزراعة الزيتون. والتربة ألجيرية صالحة جدا لهذه الزراعة كها أن طول عمر الشجرة، وعدم تأثرها بأختلاف كمية المطر وأنتظام أنتاجها كلها عوامل جملتها ملائمة جدا للبيئة الفلسطينية وتقدر المساحة المنزرعة زيتونا يضعف مساحة الانمارالحضية وأن كان أنتاجها دون أنتاج البرتقال في قيمته الاقتصادية (٣:٤)، ويقدر ممدل أنتاج الزيتون بحوالى خسة الآف طن سنويا وكان يصنع معظمه



نابلس عقادير كبيرة ولكن منذأن فرضت مصررسوما عالية على الصابون الاجنى حماية لمنتجاتها أنخفضت الكية التي تستوزدها أنخفاضا كبيراحي بلغت في سنة ١٩٢٧: ١٩٢٧ طنا فقط بمد أنكانت فيسنة ١٩٢٧: ١٩٢٧ عن ولما كائت فلسطين قد توسعت مزخرا في زراعة الربتون ومن المنتظر أن تثمر هذه الاشجار في المستقبل القريب قاته بحسدر بألحبكمومة الفلسبطنسة الوطنية أن نعمل على أبجاد

أسواق جديدة غير مصر انتاج زيت الزيتون في فلسطين

لتصريف الزيت والصابون المصنوع منه اليها .

ويمكن أعتبار زراعة الزيتون عربية بحتة . . . ١٤٨ فدان للمرب والفان فِقِط البُهُود - ويبدؤ أن هذا هو السبب الذي من أجله تركسها الحكومة المندبةُ في زوايا نسياتها فالزراعة لا ترال أولية والشجرة تثمر سنة وتجذب ﴿ أخرى مع انها فى كليفورنيا وغيرها من المزارع الحديثة تنتجسنويا واللهاد تتحرض لذبابة الفاكمة الني تسبب ضررا بليغا لدكمية الزيت و نوعه كل ذلك والحسكومة لا تحرك ساكنا وكل ماقام به قسم البساتين التابع للادارة الزراعية هي استيراد بعض الاصناف من ايطاليا وبلاداليو نان وسوريا وجنوب أفريقية وعرض خمسة الآف شجيرة كل سنة على الزارعين . أما التحسينات الى أدخلت على صناعة أستخراج الزيت فكانت نتيجة للمجهودات الفردية ومن اكبر العاملين فى هدنه الناحية جهامة الآبام السالسيين فى قريمة بيت جميا وغيره .

السكروم: تبلغ مساحتها حوالى الاربعين الف فدان أنتحت فى سنة ١٩٢٧ خمسة واربعين الف طن . والسكروم على نوعين : نوع لا يحتاج الى الستى وبعتمد على ماء المطر وهذا أنتاجه قليل ، والنوع الثانى وهو ما يورع فى سهل أسرائيل والجهات الشهالية ذات التربة الثقلية ويعتمد عسلى الرى وأنتاجه فى العادة كبير يبلغ ثلاثة أمثال النوع الاول. ويستهلك المحصول كله محليا حيث يستخدم قسم كبير منه الآن فى صناعة النبيذ والمشروبات السكولية .

التين : ، وهو أيضا من الثمار القديمة فى البلاد والى يـكاد يحتكر العرب زراعتها ولهفلالم ينلها أى قسط من عناية الحكومة فظلت متأخرة وقيمتها التجارية فليلة حتى أن ما يجفف منه الآن لا يجدله سوقا خارج البلاد .

الموز: ويزرع كما ذكرنا فى غور الاردن وخاصة فيها حول أريحاً وفي سهل بيسار\_ حيث يساعد انخفاض الارض على رفع درجة الحرارة الى المعدل الملائم لنجاحه. وتزرع أيضا مساحات أخرى فى القسم

الجنوبي من السهل الساحلي وفي كلتا الحالين الرى ضرورى له. وقد بدأت فلسطين مؤخرا تصدر مقادير قليلة منه الى الاسواق الاجنبية.

البطيخ: وهو محصول صيني مهم فى فلسطين ويستهلك الجانب الأكبر منه محلياً وكانت مصر أكبر سوق لهذه الفلة قبل سنة ١٩٣٠، أى قبل أرب تتحرر من قيود المعاهدات التجارية ونفرض الضرائب الحامية لمنتجاتها الاهلية فكانت تستوردكمية تتراوح ما بين العشرين والسبعين ألف طن سنوياً ولسكن هذه التجارة انقطعت الآن وأخذت تتجه نحو سوريا

هذا وقد أشرنا فيها سبق إلى صلاحية المناطق الشهالية والهعناب المرتفعة لوراعة الفاكمة النفضية ويقوم اليهود فى مستعمراتهم بتجارب كشيرة فى هذه الناحية وتقدر مساحة الاراضى المزروعة فاكهة ـ هدا الثمار الحمضية ـ فى جميع أداء فلسطين بحوالى مائة ألف فدان ويبلغ انتاجها قدر انتاج اللهار الحمضية تقريبا واكن القسم الاكبر منها يستهلك محليا ولا يصدر منها الا مقادر قليلة .

الرداعة المشتركة : وتشمل تربية الماشية من أجل ألبانها ومستخرجانها، وتربية الدواجن منأجل لحومها وبيعنها ثم زراعة الخضروات . وقد تقدمت هذه النواحى الثلاث تقدما كبيرا فما بين الحربين للاسباب الآتية .

أولاً : نحو المدن الفلسطينية وزيادة عدد سكانها ووجود طبقة مر... السكان تحتاج الى هذه المنتجات .

ثانياً: الاكتثار من وسائل الرى بما ساعد على ايجاد العلف الاخصر فى فصل الصيف الشديد الجفاف وعلى التوسع فى زراعة الحضروات التي. تحتاج الى رى منتظم كثير . ثالثاً : ظهور حركة التصنيع فى فلسطين، والصناعة والزراعة المشتركة حرفتان متلازمتان تكمل احداهما الاخرى .

(١) تربية الحيوانات الحلوب: يعى كل من العربى واليهودى بتربيتهما لفرضين مختلفين فالعربى يستعملها فى الجر والحرث وغيرهما من الاغراض الزراعية أما اليهودى الذى تمده وكالته والجمعيات اليهودية المختلفة بالمكائن والآلات الزراعية على اختلاف أنواعها فيربى هذه الحيوانات من أجل ألبانها ومستخرجاتها ويتخذ من ذلك حرفة قائمة بذاتها تدر عليه رسمها . ويبذل اليهود مجهردات كبيرة لريادة وتحسين نوع الابقار الحلوب باستيراد أصناف ممتازة من هو لاندة وشهال ألمانيا . ولسكن يحول دون هذا التحسين قلة ألمراعى الخضراء على مدار السنة واضطرار المربين الى استيراد العلف اللازم لتغذيتها فى أشهر الصيف مما زاد كثيرا فى نفقات هذه الصناعة ،

ويقدر انفى فلسطين الآن . . . و واس من الماشية يستعمل ثلثاها في الاعمال الزراعية والثلث الباقى للحليب واللحوم . ويملك العرب القسم الاكبر من هذه الماشية ولسكن انتاجها قليل اذا قيس بانتاج أبقار اليهود فالمبقرة العربية تنتج من ( - - ، - ، و المن المنت أما عند اليهود فيتراوح انتاجها بين ٣٢٠٠ - ، . وهذه نتيجة طبيعية لاختلاف الدوع من جهة ، ولان العرب يربون الابقلد للاغراض الزراعية من جهة أخرى . اما اليهود فيقتصرون على حلبها معتمدين في أعمالهم الزراعية على الآلات الميكانيكية الحديثة .

وعلى الرغم من الجهودات العظيمة التى بذلت فى هذا السبيل فان انتاج فلسطين من الالبان والزبد واللحوم لا يفى حاحتها وتستورد كل سنة مقداراكبيرا من هذه الاصناف فنى سنة ١٩٣٧ قدر استهلاك البلاد من الألبان ومستخرجاتها بما يبلغ ١٥٦ مليون لتر استوردت منها ٢٤ مليون لتر أى ١٠٥٨ مليون التر أى ١٠٥٨ مراون على ١٤ السنة ٣٣ مليون لتر أو مليون لتر فقط أى ٢٦ / الينها أنتجت المزارع العربية ٣٠ مليون لتر أو على ١٠٥ مرائ ولما كانت فلسطين لا تستطيح فرض رسوم كمركية مانعة على البضائع المستوردة من البلاد التي كانت منضمة الى عصبة الامم فقد راحمت الزبدة والالبان المستوردة من سويسراوهولاندة والدانمركوغيرها من الاقطار ذات المراعى الطبيعية، مستخرجات الالبان الفلسطينية مراحمة شديدة وأصبحت تباع في فلسطين بأنمان أقل بكثير من أنمان الزبد الجلى .

(ب) تربية الطيور الداجنة :وهنا أيضا تختلف الطرق المتبعة في المستعمر ات الهيودية عن تلك التي يتبعها العرب فاليهود يعنون باستير اد السلالات الحيدة ويهجنونها مع الدجاج البلدى وبربونها تربية علمية معتمدين على الغذاء العلى الصحيح ومستخدمين الآلات السكهربائية في التفريخ ويبنون لها البيوت الصحية على حين ان العرب يتبعون الطرق الاولية في هذه التربية معتمدين في تغذيتها على فضلات المنزل والحقل أو ما تستطيع جمعه والتقاطه بنفسها في العراء وهذه وان كانت تنتيج طيورا أقل وزنا وبيضا أقل عددا الا ان نفقاتها قليلة جدا مما يجعل العرب ينافسون اليهود منافسة حادة في الاسواق المحلية . و قداستغل اليهود اشتغالهم بهذه الحرفة كما استغلوا كل بجهود آخر قاموا به في فلسطين لنشر دعايتهم والطنطنة لمشروعاتهم العمرانية الضخمة قاموا به في فلسطين لنشر دعايتهم والطنطنة لمشروعاتهم العمرانية الضخمة

<sup>(</sup>١) لقد ثب من التجارب الطوياة ان اصلح السلالا . البقرية في السطين هي المولدة من اختلاط البقرة الهولندية مع البقرة السورية وتنبر من ٧٧٠ ـ ١٠٠٠ جالون من الحليب في السنة على حين أن البقرة الفلسطينية العربية لا تدر الا ١٠٠ ـ ٩٥٠ جالونا .

وعمل المقارنات بين مشروعاتهم القائمة على العلم والتجربة وبين الطرق العربية الأولية الدائية ولكن النتائج والحقائق كانت كلها صده ، فغى سنة الآولية المحاكمات فلسطين ٢٠١ مليون بيضة حصلت عليها من المصادر الآنية : ٩٣ مليون أو ١٩٣٧ مليون أو ١٩٣٧ مليون أو ١٩٣٧ مليون من الحمادر الجهات التي تستخدم الطرق الأولية ، هو ١٩ مليون من المصادر اليهودية التي تستخدم الطرق الديئة . ولم تسكن تربية الطيور من أجل لحومها بأحسن حظا من هذا فقد استوردت فلسطين في نفس السنة (١٩٣٧) لهو ١٩٠٥ من حاجيتها منها من الحارج وكانت وريا أكبر عميل لفلسطين في تصدير البيض والدجاج وذلك لنمتعها مجرية التجارة مع فلسطين حسب معاهدة عقدت بينهما في سنة ١٩٣٩ .

وقد ظلت الحال على ما هي عليه أثناء الحرب الثانية ققد جاء في تقرير لجنة النمو بين الشرق الاوسط عن سنة ١٩٤٥ (رقم ٣: ١٩٤٥) أن جملة أنتاج فلسطين من البيض في تلك السنة بلغ ... و ... ، ١٢٠ بيضة جمع منها بعد استبعاد ما أحتفظ به المنتجون لاغراض التفريخ ... ٧٣٣ ، ٧٣٧ ، يضة قدم العرب منها ... و . ٢٠ ، ٢٧٥ ، ١٩٤٥ واليهود . . ، ٧٦٥ ، ٧٦٥ .

وعلى الرغم من قلة مساهمة اليهود في هذه الناحية من أقتصاديات البلاد كا يستدل على ذاك من الارقام المتقدمة فانهم لم يتورعوا عن الدعاية لا نفسهم ومجهوداتهم العلمية وتجاربهم الفنية متخذين أنتاج الدجاجة الواحدة والبقرة الواحدة اساسا لدعايتهم وغافلين أو متغافلين عن كلفة البيضة والماتر من الحليب بل أنهم ذهبوا الى أبعد من ذلك وطالبوا الحكومة في سنة ١٩٣٦ بفرض حماية على البيض والدجاج المستورد مع أعفاء الاغذية اللازمة لمذم الحرفة من كل مكس وضريبسة واشترطوا أن نخصص الاموال الجموع

لمساعدة الجمعيات التعاونية التي تعنى بتربية السلالات المستازة من النوعين (أى اليهبود دون العرب) وقد أستجاب الحسكومة المنتدبة التي ما وجدت الالحدمة اليهود وتثبيت الوطن القومي (١) الى بعض هذه المطالب فرادت رسوم البيض المستورد مر... أربعة شانات الى عشر شلنات على الألف وجعلت رسم الدجاج المستورد و٢٠./. من قيمتها وخصصت وبلما من المال يعطى على سبيل السلفة لاصحاب حقول الدواجز الحديشة (اليهود يممن آخر) 1 1 (٢) ومع أن العرب اثبيوا رضم أنوفهم في هذه الحركة الإأثم أسيء اليهم من جهة أخرى ذلك أن ارتفاع ثمن البيض جداهم يفضلون بعد على أكله ففقدوا عنصرا مهما من غذائهم الضيّل .

<sup>1.</sup> The object of this department. Department of Agriculture was in the words of the Peci Report < to pursue an active policy of agricultural development in the hope of facilitating the close settlement of the Jaws upon the Land. • Gmd 5479 P. 266 2. M. F. Abcarius: Falestine through the Fog of Propaganda: P. 156.

وتمانى تجازة الحضروات الطازجة فى فلسطين عقبتين : اولهما شدة مزاحمة المنتجات السورية واللبنانية ، وثانيتهما ازدحام الانتاج فى موسم قصير فيكثر المعروض ويباع بائها من نجصة لا تعود على المنتجين بالربح الذى يرجونه. وترسل سوريا على أربين صادراتها من الخضروات الى فلسطين .

وفيها يلى جدول إلم الذارت الزراعيمة في فلسطين موزعة بين العرب واليهود والمساحة الني إلى عها كل مقدرة بالفدان (حوالى أربعة دونمات فلسطينية) وقيمة كل غاد من دده الغلات بالجنبهات الفلسيطينية وهو معادل الجنبه الانجابزي أوالدينار العراقي.

جدول .. ٤ ـ مساحة وقيمة الفلات الزراعية الفلسطينية مقدرة بالالاف اسنة ١٩٤٤ - ٥٥

| الجلة  |         | اليهود |             | ب         | العر      |                           |
|--------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| القيمة | المماحة | القيمة | المساحة     | القيمة    | الساحة    |                           |
| ٤٩٠٠   | 1-44    | 117    | ٥٤          | ٤٠٠٠ فدان | ۲۰۰۸ دران | الحبوب                    |
| 7/01   | ٧٠      | 1727   | 1.          |           | A.e       | الحضروات                  |
| 11.4   | 44      | 901    | ٣٠          | ۵۷۰       | ٦         | النباتات العلفية          |
| 1019   | . 44    | 144-   | -, <b>4</b> | 4-14-4    | A٩        | الفاكة مدا المثمار الحضية |
| 747    | 10.     | ۰۳     | ۲           | 21.4.     | 14A       | الزيتون                   |
| 1.08   | ٥و٢٦    | ٨٩     | ەوا         | 4V•p      | ٣.        | البعليخ                   |
| ٤٠٠٠   | ٠٧٥     | 45     | !YA         | 17.0      | · ry      | الثمار آلحمضية            |

والخلاصة أن فلسطن لاتزال دون الاكستفاء الزراعي في المواد النذائية فهي تستورد ٣٥٠ / . مما نحتاج اليه من كافة العلات الزراعية عدا الثمار الحضية . وأنه وان كان من الممكن زيادة الانتساج في الشعيد

والحضروات الا أنها ستظل معتمدة على الواردات الآجنبية من القمسح ودقيقه وعلى الحيوانات ومنتجاتها . وعلى هسدنا فدعوى اليهود ومن يناصروبهم بوجود بجال حيوى يسمح بفتح باب الهجرة الى هذه البلاد لا ير تكز على أى أساس على بل فيه خطر كبير لانه يقلل من مستوى معيشة السكان الحاليين وهو عند سوادهم وهم العرب دون المعدل بكثير خاصة وان الزيادة الطبيعية السكان كا سنرى أعلى منها في أى قطر آخر . أما مستوى المعيشة وان بدأ عنداليهود مرتفعا فهوليس نتيجة القوة الكسبية لحذه الفئة وانما هو نتيجة الاعانات المالية التى تنهال عليهم من يهود العالم قاطبة ومن المؤسسات اليهودية ، فقد قدر أن ما يدخل البسلاد من هذه الاعانات لا يقل عن عشرة مسلايين جنيه في من هذه الأعانات لا يقل عن عشرة مسلايين جنيه في كل سنة .

مستقبل الزراعة في فلسطين: لقد قام اليهود بدراسات وأبحساث مستفيضة في أمكانيات البلاد الزراعية وشاركتهم في ذلك اللجان المختلفة التي الفتها الحكومة البريطانية في فترات متعاقبة وقد خلصت هذه الفجان كلها الى حقيقة واحدة أجملناها في العبارة التي أقتبسناها من تقرير اللجنة المبريطانية في نهاية الفصل الحاص بالمناخ وهي: \_\_

 أن كل زيارة ملموسة في القوة الانتاجيـة لاراضي فلسطين بجـبأن تمتمد في الدرجة الاولى على التوسع في نظام الرى مع قيام الرقابة الحكومية المنتظمة على موارد المياه في هذه البلاد ،

وقد حدرنا القارىء من قبول الارا. المبالغ فيها التي يتقدم بها اليهود في هذه الناحية وبينا العامل الحفي الذي يدفعهم الى هذة المبالغة وهو أقناع العالم الخارجي بوجود مساحات واسعة في فلسطين قابلة للاستصلاح بمكن أن تتسع لعدد كبير من مهاجريهم . والواقع أن فلسطين فقيرة جسدا في مواردها المائية وخاصة اذا قيست بجاراتهاالعربية فليس فيها سوى نهر واحد دائم الجريان وهو نهر الاردن ومستوى مائه كما ذكر نا دون مستوى سطح أرض واديه بكثير وجملة المياه الجارية فيه لا تريد على ١٠/٠ من مياه نهر النيل ، وعلى ٣٠/٠ من مياه دجلة ، ومقدار ما يخص الفرد في فلسطين من جملة المياه الساقطة عليها والجارية فوق سطحها لا يزيد على ٠٠٠ مترمكمه يقابله . . . . ه م الفرد في مصر ، حوالي . . . و ١ م المعراقي :

أماجملة المساحة الارواثية في منطقة السهول فهسي ... ١٩٢ فدان منها ٨٢٠.٠ فدان في السهل الساحلي والثلاثون الفا الباقية موزعة بين سهل أسرائيل ومرج ابن عامر وجو ض الحولة ، وبمضجهات متفرقة في وادى الاردن . ويعتمه الرى في السهل الساحلي على الابار التي يصل عمق بعضوا الى السبعين. قدماً والتي يخشي من امتدادها الى مستوى الماء الملح وفي هذا خطر كبيرهلي. الزراعات الحالية.وفي وادى الاردن الاعتبادكله على رفع المساء بواسطة المضخات، أما في منطقة التلال فمجال التوسع الزراهي على أساس زيادة المساحات الاروائية محدود جدا لا يتجاوز ١ م/. من جملة المساحة المنزرعة . حالياولا يكون ذلك باستخدام مياه بمض العيون . بقيت منطقة بُر سبع أو اقليم النقب. وهنا الآراء متضاربة فبعض الكتاب من الانكليز أمثال E. C. Willatts يرون هذه المنطقة رغم وجود المساحات الكبيرة ذات التربة اللويسية الخميبة بها مقضى عليها ابالجدب والجفاف لتعذر الحصول على الماء فيها أو إيصاله اليها . أما الفئة الثأنية وهي فئة اليهود فترى امكان ايصال المياء اليها وعلى رأس هؤلاء لورد ملك وهيز

والأول مؤلف كتاب: وفلسطين أرض الميماد، (سنة ١٩٤٤) والثانى مهندس اشترك مع سفدج فى عمل المواصفات المشروع الخطير الذى نسب اليه وهو مشروع جرى اللغاية يرى واضعوه انه من الممكن الاستفادة منه، علاوة على رى النقب، فى توليد طاقة كهربائية يستمان بها فى الانخراض الصناعية وفى صنع مياه الرى من الآبار فى السهول الساحلية ويجب قبل ان نذكرأهم الانتقادات التى وجهت الى هذا المشروع أن نبين مداء والاغراض الى يستهدنها واضعوه.

مشروع هيز : يتكون هذا المشروع من عدة مشروحات ثانوية لا يقل عددها من عشرة : فيناك أولا اقامة سيد على مجرى نهر حسباني في لبنان لتوليد طافة كهربائية بمكن أن يستفاد منها في ادارة المضخات المستمملة في رفع مياه أبار الرى في السهل الساحلي . أما المشروع الثاني فهو تحويل المياه المنتهية الى والمكونة لمنابع نهر الاردن الى قناة تستخدم مياهها في رى منطقة الحوله وسهل اسرائل والجليل الأدنى . وخوفا من جفاف محيرة طبرية بمدتحويل المياه التي تغذيها فسكروا فيمشروع ثالثوهوتحويل نصف تصرف نهر اليرموك الى هذه البحيرة أما النصف الآخر فيستخدم في رى وادى الاردن فياً جنوبها . أما المحطة السكهربائية القائمة الان على الاردن فما جنوب اتصاله باليرموك بقليل فيمكن استبدالها بأخرى تديرها قوة انحدار المياه من قناة تحفر من ساحل البحر الابيض عند مدينة حيفا الح الاردن عرب طريق سهل اسرائيل ومنطقة بيسان وتتهي الى البحر الميت فتعوضه عن مياه الاردن الأعلى التي تحولت عنه واستخدمت في أغراض الرى في المناطق الشهالية .ولا يقف خيالهم عند هذا الحد بل أنهم يفكرون في خزن مياه الإردن الأحلى الشتوية \_ عندما يكون الاعتماد على مياه الأمطار في سهل الياطوف الواقع في تلال الجليل، ومن هنا تنقل في ترعة كشيرة الانتفاء والالتواء لرى سهل اسرائيل والقسم الاوسط من السهل الساحلي في فصل الصيف. وهناك مشر وعات أخرى منها اقامة قناطر على الاردن الأوسط في منطقة بيسان فرى القسم الجنوبي من واديه واقامة خزانات ومستودعات لجمع مياه السيول والأمطار حتى يمكن أن يغذوا بها التزعة الكبيرة التي يفكرون في انشائها من لبنان عند أعالى نهر الليطاني الى

النقب والحدود المصرية (شكل ١١). شكل وقم ١١ ويأمل هؤلاء الحالمون کم الایطا فی ستروع هيز نعد تنعلاه أن يتمكنوا بعداتمامهذا المشروع من رى ٠٠٠وه ٢ فدانا وان يولدوا ٦٦٠ مليون كيلوات م ن السكورياء بدلا من الكمية الحالية وهي ٢٧٠ مليون فقط. وهذا الحلم اندلعلي شيء فانما يدل على الاطماع اليهودية الخفية وهي بسط نفوذهم لاعلى فلسطين وحدها وانماعلي المملكة الأردنية الماشمية التسلطوا على اليرموك وعلى لبنان الجنوبيةليتحكموافيمنابع الاردن ومياه الليطاني . هذا هو المشروع الذى يأمل اليهود أن يحولوا به الصحراء الى جنة خضراء والذى بنوا عليه حججهم في ضرورة فتح ابالهجرة على مصراعيه واتخذوا منه مادة لدعايتهم ورمن المؤسفأن نجد بعض المسيحيين فى الغرب يسيرون فى ركا بهم و يتحدثون بلغتهم . والرجع الان الى أهم الانتقادات التى وجهت اليه من كمتاب الغرب أنفسهم .

## نقد المشروع :

 ١ ـ قدرت النفقات الأولية لحذا المشروع بخمسين مليون جنية ومعنى -هذا ان تـكاليف رى الفدان الواحد سيبلغ ٨٠ جنيه وهو يعادل أربعين مرة قدر تسكاليف رى الفدان الناجم عن مشروع خزان أسوان اومشروع البنجاب في الهند. وللدلالة على ضخامة تسكاليف هذا المشروع نورد رأى المهندس ايونيدس الذي قام بدراسة مائية هذا الاقايم يوم ان كان في خدمة كل من الحكومتين العراقية والأردنية: « منالسهل أن تتصور أنه مشروع ضخم لأن نفقاته ضخمة كبيرة وانه سوف يوفر كبيات هائلة من المياه تسكني ارى مساحات كبيرة والواقع أنه مشروع صغيراذا قورن بالمشروعات التي تمت في أجراء أخرى من العالم . فمن ذلك مثلا اني قمت قبل الحرب بوضع تُصميم ترعة في العراق تصرف من المياه ربع جميع مياه مشروع لورد ملك وكانت نفقات تصريف المتر المكعب الواحد في الثانية فبهما حوالي ٣٠٠٠ جنيه على حين أن تـكاليف مثل هذا القدر. في مشروغ هيز ستبلغ ثلاثة أرباع المليون جنيه ، فهو اذن كغيره من المشروعات العمرانية التي قام بها اليهود في فلسطين عملية غير اقتصادية

٢ - ان المشروع يقوم على أساس التعاون الودى بين مستعمري فلسطين

من اليهود والدول العربية المجاورة . وحتى اذا سُلمنا بانكل حب ضائع بين اليهود والعرب قد وجد وأن الدماء الزكية الى سفكها أولئك الغاصبون قد ذهبت الى ربها مستغفر قراحمة، اذا فرضنا هذين المستحيلين فهل من المعقول ان تسمح المملكة الاردنية الهاشمية والجهورية أن السورية واللبنانية لليهود أن يستغلوا مياهها وهي أشدما تسكون حاجة اليهافي احياء أراضيها وتوسيع زراعتها اللهم الا اذاكان بنو اسرائيل قدبيتوا الذية اضم هذه البلاد وغيره من الوطن العربى الى ملكهم المزعوم ؟ فالى هذا وغيره من المشروعات الصهيرية نية المسمومة نوجه أنظار العرب وساستهم ولا يغرنهم مال مهماعظم في سبيل التسليم لهم بمثل هذه المشروعات أو الامتيازات .

س. أن المشروع يقدم على تحويل وتخزين ٢٠٠٠, ٢٠٠٠ متر مكمب من الماء وهو قدر يزيد على تصريف جميع الانهر والجداول الفلسطينية فى السين العادية . أما فكرة تخزين مياه السيول والعواصف فشمسكوك فى أمكانيها كل الشك يسبب مسامية الصخور من جهة ولسكترة البخر من جهة أخرى فضلاعن أن امطار فلسطين عرضة للذبذبة الشديدة فى السنوات الجافة لا ينزل من المطر الا ٢٠٠/: من المعدل العام فالزراعة فى مثل هذه الحال تكون محفوفة بخطر كبير .

أن كل واحد من هذه الانتقادات الثلاثة يكنى وحده للدلالة عسلى أستحالة تنفيذ هذا المشروع الدى أينكرته العقلية الصهيونية لمجرد الدعاية وأن الحقيقة هي التي يقررها الكاتب E. C. Willatts في مقاله المنشور في مجلة الجمعية الجغرافيسة الملسكية لشهر أبريل سنة ١٩٤٧ حيث يقول ص٠١٧ :

مجب أن يعرف الجبع أنه وأن كان الرى هو أهم الوسائل الآخرى



شكل ۱۲ يبين مناطق الرى الحالية وتلاحظ أن أكثرها فى السيل الساحلي والمناطق الشيالية .

لزيادة الانتاج الرراحى في هذه البلاد ( فلسطين ) فان الامال الممقود حليسه محدودة الغاية و أننا عندما نأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق المتعسسة بموضوع السكان في الوقت الحاضريبه و لنا واضحا أن التحسينات المستقبلة بالكاد تكنى مطالب السكان الحاليين وأبنائهم وعلى ذلك فاننا عندما ندوس القوة الاستيعابية الاقتصادية قليلاد التي حكاتر النقاش فيها لا يسعنا الا أن نسلم بالحقيقة الآتية وهي أن البلاد من الناحية الزراعية قد وصلت

الى درجة الاشباع بساكنيها ،

وقد يكون من المفيد أن نسجل رأى المهندس أيو نيدس أيضا في هذا الموضوع وهو منشور في نفس العدد من المجلة المذكرون بالمحمدة ٥٧٠ فهو يذول.

 من الطبيعي أن تتولى الناس الحيرة ، فهم يسمعون عن أمكانيات عدة لزيادة الموارد المائية في فلسطين، وهذا هو الواقسع لآس. هناك ابارا وقناطر وخزانات ومسيلات ومجموعة منتظمة حسنة لقنوات الرى وغيرها. وهنا يتولاهم العجب اذكيفوالحالكا ذكر يمكن القولبان مجال التحسين الاقتصادي عن طريق توسيع المناطق الزراعية محدود . أن الحال هناك تشبه تماما علبة المربة وقد وصلنا الى نهايتها فعلينا أن نجمع هنا وهناك في جدرانها قبل أن نملاً ملعقة صغيرة يها تبق فيهـــــا وأن مجرد الدعاية الواسعة لهــذه المشروعات والاحتمالات وما تعرضت له هذه من دراسات وأنتقادات مرة لهو الدليل القاطع على أن البلاد قد وصلت الى هرجة الاشباع الزراعي وحتى مشروع كمشروع هيز لا يمكن أن يهييء الاراضي اللازمة لمجرد الزيادة الطبيعية ـ الناششة عن زيادة المواليد على لوفيات ــ للسكان المزارعين الحاليين، وما من شخص يقدم على أنفاق مثل هذه المبالغ الطائلة التي يتطلبها مشروع هيز لزيادة ذاكالقدر المتواضع من ماء الرى ما لم يكن واثقا من أنه الملجّا الوحيد للخلاص من العواقب الوخيمة التي جرتها سياسة الهجرة اليهودية تلك السياسة التي طالمسأ فصم الخبراء وكرروا النصم بان موارد البلاد الزراعية لا يمكن أن تحتملها . .

فهلا قرأ ترومان وغهره من أنصار الهجرة اليهودية غير المقيدة رأى

هذين المسالمين الغربيين ، أم أن لهم أغراضا أخرى غير أيحاد المجال الاقتصادي لمشردي اليهود؟.

والخلاصة أن مجل النوسع الزراعي في فلسطين محدود للغاية وأن البلاد قد وصلت الى نها ة أمكانياتها من حيث مساحة الاراضي القابلة للاستصلاح وأن كل زيادة في مواردها الزراعية يجب أن يكون أساسها التحسين في طرق الزراعية و نوعها و وللعرب مثل يحتذى به فيها قام به اليهود في مستعمراتهم وحقولهم التعاونية : فقد عمدوا الى أختيار البذور السالحة للاحوال المناخية وأكثر المن أستخدام التسميدوعنوا بزراعة أشجار الفاكمة وأنشأوا الجميات التعاونية للتسويق والارشاد وفتحوا المعاهد الزراعية واقتصدوا في استعمال مياه الرى بانشاء القنوات والمجارى من الاسمنت وقلوا من الايدى العاملة في الحقل باستخدام الآلات الميكانيكية مستفيدين من هذه الايدى في أنشاء بعض الصناعات الاستملاكية الى غير ذلك عا فراه ولا تستطيع أنكاره .

أنا لا أنكر أن فقر العرب وتأخر ثقافتهم الزراعية تحول بينهم وبين النهوض باراضيهم الى هذا المستوى ولسكن كما أن يهود فلسطين لم يصلوا الى ما وصلوا اليه بمجهودهم الفردى كذلك فلتمد الدول العربية الى أخوانهم فى مناف الله الملاد المساعدة لتعينهم على منافسة اعدائهم والمتربصين جم فى هذه الحرب الاقتصادية المستعرة والتي يخشى ان تقضى على البقية الياقية من الرراعة العربية فى فلسطين .

## الفصل العانى

## الصناعة

رأينا فى الفصل السابق ان النجاح الذى أحرزه اليهود فى حقل الزراعة لم يكن بالقدر الذى يتكافىء مع الدعاية الواسعة التى أثاروها حول أنفسهم و خلصنا من محثنا الى أن مستقبل هذه الحرفة لا يمكن أن يهيم الجسسال الاقتصادى الذى تتوخاه البلاد بسبب عدم كفاية الموارد المائية ."

أما فى الحقل الصناع فقد أثمر بجهود اليهود واستطاعوا أن ينشئوا صناعات جديدة نجح بعضها وفشل البعض الآخر ولا نزال فئة منها تكافح وتجاهد. وتعتبر الصناعة فى فلسطين الآن عندكل من العرب واليهود من الموارد الرئيسية للثرورة القومية ، وقد تضافرت عدة عوامل على نجاحها وتقدمها :

ر الآيدى العاملة: فلسطين كما نعلم من البلاد القليلة السكان وغالبية سكانها وهم العرب لم يتوفر لهم المران الصناعى قبل الحرب الآولى بسبب تأخر الآحوال الاقتصادية ولآن الصناعات التى كانت قائمة اذ ذاك كانت كلها من النوع المنزلى تعتمد على الآلات اليدوية العتيقة، ولسكن فيها بعد تلك الحرب دخل البلاد عنصر جديد من السكان وهم المهاجرون اليهود وهؤلاء ذوو خيرة صناعية كسبوها فى البلاد التى هاجروا منها وجاءوا فى الملاد الله البلاد ثروة فنية الحليستهان بها،

٧ ـ وفيما بعد سنة ١٩٣٥ زادعدد المهاجرين القادمين من ألمانيا ودول

وسط أوربا بسبب القيود التى فرضتها هذه الدول على رعاياها من اليهود. ولما كانت ألمانيا لا تسمح لهم بنقل أموالهم فقد استيدلوها بمكائن ومهمات صناعية كان لها أكبر الآثر فى انشاء المصانع الحديثة فى الوطن الجديد.

س ظهور المدن الحديثة وزيادة عدد سكان المدن القديمة بسبب تركز الجانب الاكبر من هؤلاء المهاجرين الذين أعتادوا عيشة الحضرفي تلك المراكز ولما كان قسا كبيرا من هؤلاء المهاجرين يعيشون في مستوى من الحياة أعلى من الذي كان معروفا في البلاد قبل ذلك فقد ظهرت الحاجة الى كثير من البضائع الاستهلاكية التي بطلبها سكان هذه المدن والتي أخذ يحتاج اليها سكان البلاد الاصليين وقد تغيرت أذواقهم وتبدل نظام حياتهم الاجتماعية من حيث الملبس والمسكن فضلا عن أن السوق الفلسطينية كانت متعطشة الى الكثير من البضائع التي انقطعت عنها في سنى الحرب ( ١٩١٤ - ١٩١٨).

عنهم في جمع الضرائب والغاء بعضها كضريبة التبغ والويركو . كل هذا جمل بعض سكان البلاد من العرب يطمئن الى استثبار أمو الد في المشروعات الصناعية . وقد تبع هذه كلها نهضة زراعية تطلبت تحسينات كشيرة في أعال الرى ومضة عمرانية تطلبت أيضا قيام صناعات متصلة بأعمال البناء والتعمير كممل الاجر والقرميدوالاسمنت والانابيب وما الىذلك عماية رالان يثلث النشاط الصناعي في فلسطين كلها . ومن العوامل الاخرى التي كان لها أثر كبير في النبضة الصناعية التحسينات المستمرة في طرق المواصلات كاد الخط الحديدى بين مصر وفلسطين وايصال القدس ويافا وتل أبيب بهذا الخط وانشاء ميناء يأفا وتجهيزها بأحدث المنشئات الهندسية والعناية بمسد الطرق وتعبيدها في الاكثار من استخدام السيارات وكلها ضرورية في جمع المواد الاولية في جمع المواد الاولية

وتوزيع المواد المصنوعة على مراكز استهلاكها .

• وفي البعد سنة ٩٠٥ ، توفر الفلسطين عامل من أهم العوامل في المضتها الصناعية وذلك عند ما ثم إيسال خطأ نابيب النفط العراق الى ميناه حيفا فتأسس على الكرير البترول (مصفاة) وأصبح الحصول على مادة الوقود ميسهورا المساعات الموجودة والتي أسست فيا بعد وكان الاعتهاد قبل ذلك على الذعم أر القليل من الطاقة السكهر بائية المولدة من انحداو الاردن جنوب الحولة.

و السيامة الحكومية: ارتطمت الصناعة اليهودية في أول نشأتها بعقبة كؤد ذلك المالادة ١١ من عهدالانتداب حرم على الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة في غلسطين فرض مكوس مانعة أو اقامة حواجز كركية في وجه النصانع المستوردة من أية دولة أخرى تمكون عضوة في عصبة الأمم وهو ما يسرف باسم سياسة الباب المفتوح ولكن المادة الثانية من صك الانتداب الزمت الحكومة البريطانية بالعمل على تهيئة الظروف على تمكن اليهود من تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين ومن هذه مساعد مهم على انشاء مصانع وصناعات، وقد تحايلت الوصول الى هذا الفرض الأخير وغيرها مما وجده اليهود لازما لرواج صناعتهم كما أنها في الوقت نفسه تذرعت بضرورة تنمية دخل الحكومة فرادت من الضرائب المفروضة على وغيرها السلع المصنوعة ويستطيع القارىء أن يتبين مدى التواء هذه السياسة المتحربة من تتبع المنطوات التي سارت عليها في بعض الصناعات:

ا ـ تأسست فى سنة . ١٩٢ فى المملكة المتحدة شركة لعصر وتكرير الزيت وعمل الصابون فى فلسطين، وماكادت تبدأ عملها حتى شعرت بمنافس

الصناعة الاهلية العربية لها فطلبت من الحكومة مدهــا بالمساعدات المالية ولكن لماكانت شركة أجنبية لم تجد الحكومة سبيلا الى مساعدتها فماكان مئها الا أن ضمت اليها بعض الهيئات اليهودية وسجلت نفسهـاكشركة فلسطينية ومدذلك التاربخ أخذت تنهال عليهما المساعدات المباشرة وغير المباشرة فمن ذلك مثلاً أنهـا شكت من أن زيت الزيتون المحلى حمضي لا يصلع لاغر اضهاالصناعيةوهي محتاجة الىأستير ادبذرة القطن والفول السوداني وبذرة عباد الشمس والسمسم وما اليها وطالبت الحكومة باعفاء هذ، كلما من الضرائب الكمركية فاجابتها الىملتمسها فيها عدا السمسم خشية أنتبور زراعته فى البيلاد وهو من الزراعات الصيفية الهامة : كذلك سممهمًا باستيراد زيت الزيتون معفىمن كل ضريبة رغم أنمساحة الزيتون كما ذكرنا تعادل ضعف مساحة الاشجار الحضية وأنتاجه من أهمأركان الاقتصادالقومى، ولكنه زراعة عربية ولاضير عليها اذا بارت أوأصابها الكساد وهذا ما حدث تماما فارس الشركة بفعل أعفائها من الكمارك استطاعت أن تبيع زيئها بثمن أرخص مما يبعه العرب الذين أصبحوا تحت رحمة الشركمة ولم تكتف الحكومة بهذا بل انها أمعانا في مساعدة هذه الشركة فرضيه رسما أضافيا مقداره جنيهان على الزيوت المستوردة من الخارج عدا زيت الزيتون طبعا وبدلك أرتفعت أسعار الزيت وخاصمة زيت بدرة القطن المستورد من مصر واصبح المستهلك العربي مضطرا لدفع هذهالزيادة فنقصت الواردات المصرية وقابلت مصر هذه المعاملة بمثلها فضاعفت أجور شمن بذرة القطن ثم فرضت رسوما مانعة عملي الصابون الفلسطيني ( من ش 🛴 الى 🧳 ــ المعلن الواحد) فتأثرت بذلك هذه التجارة تأثراً كبيرا ولكن للاسفوقع الحيف على الصناعة العربيسة لان معظمواردات

مصر. كان من النوع المعروف باسم النابلسي الذي يصنع في هذه المديمه ويقوم بصناعته أصحاب المصاب العربية وفقدت فلسطين بذلك السوق المصرى وكان من أكبر الاسواق بل أكبرها كلها لتصريف هذه الصناعة المحلية . وكانت نتيجة هذه الحاولات كلها أن أصبح الفلسطينيون وغالبيتهم من العرب يدفعون ثمنا في الصابون النق يدفعون ثمنا في الصابون النق يدفعون ثمنا في الصابون النق المصنوع من ذيت الزيتون ولحن الصناعة اليهودية قامت وأنتمشت وجني أصحابها الربح الموعود وهو المقصد الاساسي .

ب - تأسست فى سنة ١٩٧٣ شركة يهودية لعمل الاسمنت وقد اعفت الحسكومة جميع الآلات اللازمة لها من الكمارك كما اعفت فيها بعد الفحم والبراميل وكافة أنواع وسائل التعبئة .ولكن هـبذاكه لم يرض الشركة فطالبت بفرض صريبة حامية وأجابتها الحكومة الى طلبها فزادت الضريبة للقررة على الاسمنت من أربعة شلنات الى أثنى عشر شلنا ثم الى ستة عدر شلنا للطن أو ما يعادل ٣٧ / من قيمته . وقد نمت هذه الشركة على أثر هذه المساعدات وبلغ أنتاجها فى سنة ١٩٧٩ . . . . . . ٧ طن وتمتاز هذه على غهرها من الشركات اليهودية بانها الوحيدة التى تستخدم عددا من العال المربى في قطع الاحجار وبعض الاعمال الاخرى الخارجية .

أن البحت يطول لو أننا حاولنا سرد تاريخ كل صناعة من الصناعات الفلسطينية ولسكن في كل واحدة من هذه الصناعات التي بدأها اليهودكانت الحسكومة تساوع في الاستجابة الى فرض الحاية مضحية بايرادات الدولة ومرهقة السكان بتلك الاسعار الراهظة التي أخذت المصانع تقررها : فخالفت نظلك جميع النواميس الاقتصادية لانها صغرت المجموع لخدمة فئة قلي

من السكان بلغ عددها في بعض الحالات شخصين أثنين فقط. وقد يكون. الطريف المؤلم أن نورد قصتهما ليعرف القارىء الى أى حمد ذهر الحسكومة المنتدبة في محاباه اليهود على حساب سواد السكان:

كان من بين المهاجرين الذين دخلوا البلاد في منتصف سنة ١٩٣٤ عاماً حرفتهما صنع السيكار الطويل . وقد فتح كل منهما جانوتا صغيرا يمار فيه حرفته وما أن بعداً اعملهما حتى طالبا الحسكومة بفرض ضريبة ما علم السيكار المستورد لحاية هذه الصناعة الجديدة الناشئة . وقد استجالحكومة لطلبهما فما كان منهما الاأن طالباها في نهاية العام بمنحهما جوراً المحكومة لطلبهما فما كان منهما الاأن طالباها في نهاية العام بمنحهما جوراً الصديدة المحكومة ما صدراه فيما بينهما 10 كيلو غراماً لا أنا تصديرها وكارب جملة ما صدراه فيما بينهما 10 كيلو غراماً لا أنا

هذه هى السياسة الى صارت عليها الحسكومة المنتدبة أزاء القياه اليهودية ولوانها نجحت فى زيادة صادرات البلاد لابجاد التوازن يشاؤ وارداتها ، ذلك التوازن الذى كان ولا يزال سلبيا، أسكان لها بعض الباولك الآلاف من المهاجرين الدين سمح لهم بدخول بلادلا تكفى مواردها الطبيعية لاعاشتهم وأم الذين سمح لهم بدخول بلادلا تكفى مواردها الطبيعية لاعاشتهم وأم الاولية ونتيجة فرض الضرائب العالية الى حالت دون أستيراد الباطانية وأن ير مق المستهاك الوطنى بالاسعار الباهطة الى فرضها أما المسانع فليس له فى نظرها أى أعتبار ولا يقام له أدنى وزن .

أما سبب عجز الصناعات الفلسطينية عن منافسة الصناعات الأيا

## برجع ألى عاملين :

1 - قلة سكان البلاد، اذ لما كانت هذه الصناعات كلهبا من النوع الستهلاكي فكل أعتهدها على درجة أستيعاب السوق المحلية لها وسكان سطين وهم حوالي المليون ونصف ملمون غابيتهم يعيشون في مستوى من لحياة دون المتوسط ولايمكن أن يستهلكوا مقادير كبيرة من هذه السلم. فذا الى أن أنمانها كانت دائما فوق المعدل. ويرى المتأمل في شكل ١٦ نهما كانت حتى قيام الحرب الثانية تنمو بخطي بطيئة جدا ثم أخذت وهر وتنشط في خلالها وذلك لانقطاع ألواردات الآجنية ولوجود لجيوش المتحاربة في الشرق الاوسط وشدة حاجة البلاد المجاورة الى تلك لمصنوعات بعد أن قطع الاتصال بينها وبين عملائها.

٧ - فقر البلاد في المادة الاولية اللازمة لحذه الصناعات: ققــد رأينا

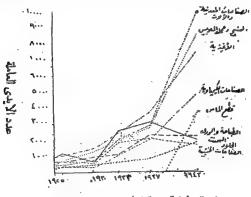

تمو الصناعة اليرودية فيها بين ١٩٢٥ - ١٩٤٤

غثد الجكلام على الانتيج الزراعى أن فلسطين فيها عدا الاعمار الحمضية وزيت الزيتون تعتمد الى درجة كبيرة عسلى الواردات الاجنبية وحتى فى الزيت نفسه تضطر هذه الصناعة الى أستيراد مقادير كبيرة من اليذور ومن بينها ذيت الزيتون .

وليس الحال باحسن من ذلك كثيرًا في الثروة الممدنية .

الثروة المعدنية : المعادن الفارية ذات القيمة الاقتصادية لا وجود لها في فلسطين : كذلك الفحم لا وجود له . والمكن من جهة أخرى فلسطين تحتوى على ثروة فريدة في نوعها أذ أرب كمية اليروم واليوتاس الذائبة في مياه البحر الميت لا شبيه لها في العالم . ويقدرون كمية الاملاح الموجودة في مياه هذا البحر كالآتى ٧٠).

اليوتاسيوم: ويستعمل في صناعة الآسمدة : وكميته :
 ١٠٠٠ مليون طرب

٢ - بروميد المغنسيوم : ويستعمل في التصوير وبعض الادوية
 ويخلط مع البترول لتسهيل عركات

السيارات كما يستعمل في صنع القذائف:

وكميته : ۹۸۰ مليون طن

خارويد الصوديوم : أو ملح الطعام ومنه تصنع مادة المكلور
 المستعملة في تطهير المياه ويستجمل أيضا في

تبيض ( قمر ) الأقشة : وكميته : ١١٠٠٠ مليون طن

٤ - كلوريد المفنسيوم : وهو قليل الاستعمال نسبيا وان كان
 عنصرا مهما في بعض الصناعات الكياوية

<sup>(</sup>١) سميد حماده و النظام الافتصادى في فلسطين ، ، مطبوعات جامعة بيروت .

وفى تليين الآلياف الصوفية : وكميته : ٧٧٠.٠٠ مليون طن • كلوريدالكالسيوم: وأهم استعماله كعامل مجفف: وكميتة ... مليون عن

وقد دلت الابحاث والتجارب على أن نفقات استخراج هذه الاملاح قليلة جدا اذا قورنت بنفقاتها فى البلاد الاخرى (۱)، واسكن يقلل من درجة استغلالها فى الوقت الحاضر صعوبة نقلها الى الاسواق الاجنبية، وينتظر أرب يزداد الاقبال عليها كلما ضعفت التربة فى البلاد التى تمارس الزراعات الواسمة الى زراعات تمركة يهودية لاستخراج هذه الاملاح تعرف باسم شركة اليوتاس الفلسطينية مركزها فى النهاية الجنوبية البحر الميت. واهم المعادن المستشرة فى الوقت الحاضر هى:

ا - البروم واليوتاسبوم: وقد زاد استخراجها في السنوات الاخيرة اذاكانت قيمة المصدرمنها في سنة ١٩٣٧ .... ٧٢٠ جنيه فرادت في سنة ١٩٣٧ الى ... و ٧٣٠ جنيه ولا بد أن تسكون السكيات المستغلة والمصدرة قد زادت كثير الحسين الحرب الثانية لاهمية المواد السكيمياوية في الصناعات الحربية .

١ تاخس العاريقة المتبعة فى فلسطين فى حمل أحواض من الاسمنت ترقيحًا
 اليها مياه البحر الميت بواسطة المضخات ثم تترك لتبخرها حرارة الشمس فتتخلف الاملاح التى يجمعونها ثم تتكرر البعلية وعكذا :

۲ ـ يقسدر مستر نوفرميسكي مدير شركة اليوتاس الفلسطينية
 أن معدل أسميلاك اليوتاس في ثان دول زراعية قد زاد من سنة كيلو غرامات المكتار الواحد مرت الإراضي الرراعية فرسنة ١٩٩٧ الى خمسة وعدين كيلو غراما في شنة المرافئ شنة المرافئ را المحسد وعدين كيلو غراما في شنة المرافئ را المحسد وعدين كيلو غراما في شنة المرافئ را المحسد وعدين كيلو خراما في شنة المرافئ المحسد وعدين كيلو خراما في شنة المحسد و حدين كيلو خراما في شنة المحسد وعدين كيلو خراما في خراما ف

٧ ـ البترول في فلسطين منطقتان يؤمسل وجود البترول فيهما وهما وادى الاردن والسهل الساحلي . وقد عشر على الكثير من رشح النفظ والقير في الطرف الجنوبي للبحر الميت والاراضي المجاورة له ولكر حميع المجاولات لانتاج هذا المعدن بطريقة تجارية قد بامت بالفشل كذلك محتوى هذه المناطق على كميات من القير ولكنها قليلة . وتوحد بعض أنواع من الحجر الكلسي تحتوى على كائنات عضوية دقيقة فيا جاور الني موسى وصفد يمكن بواسطة طرق خاصة تقطير البترول والغاز منها ثم تنخلف عنها كاربو نات الكليسوم التي يمكن تحويلها الى كلس عادي وهو من المواد التي تحتاج اليها فلسطين في الوقت الحاضر بسبب التوسيد على البناء والتعمير .

عدا البلاد وقد البناء فلسطين غنية جدا بالحجر الكلسي المنتشر في جميع أسحاء البلاد وقد انتفست منه كثيرا في أنشاء وتعمير الكثير من المدن الحديثة في الفقرة بين الحربين، ومنه نوع متبلور وهو الرخام (المرمر) يوجد بالقرب من القدس و في الجليل الاعلى . كما يوجد نوع أخر يصلح لصناعة الاسمنت للتي قامت في حفا ، و من بعض رمال فيسطين المتشرة على طول الساحل و بالقرب من الحليل تصنع أنواع جيدة من الرحاج ، وقد أنتشرت أجنا صناعة القرميد من الطفل .

ع - الفوسفات: ويوجد في أماكن كثيرة وخاصة في المتحدرات المطلة على الساحل الغربي للبحر الميت وفي بئر عبيد شرقى بيت لحيم ولسكن الحسن أنواعه كلهاما يوجد في منطقة التي موسى. ويقدرون كمية الفرسفات الموجدة في فلسطين بجوالى ٢٧٠ مليون طن وهو بالاضافة إلى المراد

الكبياوية المستخرجة من اليحر الميت يكون ثروة تسنيدية هائة بمكن أن تعتمد عليها الزراعة الفلسطينية كا يمكن أن تصبح تجارة فهمة للصادرات والكن لا تئوفر في الملاد بعد صناعة السويرفسفات وهي المادة التي يتحول اليها القوسفات قبل ان يصبح صالحا لتسميد الاراضي.

وأهم الصناعات القائمة في فلسطين هي :

أولا: الما كولات، وأهم اكلها طعن الغلال ولها مركزان اخدهما في حيفا وهو مؤسسة مودية كبيرة والآخر في يافا وهو مؤسسة عربية ورأس مالها فلخت أسمال الأولى ثم استخراج الزيت من الزيتون أوالبدور الزيئية كالسمسم والفول السوداف (فستق العبيد) وعباد الشمس، وبدرة القطن وغيرها ، وعمر زيت الويتون من الصناعات القديمة حتى لا تكاد تخلومدينة من المدن الفلسطينية وقراها الكبرى من وجود معصرة أولية بها لعصر الزيتون أما البدور الاخرى فيم عصرها بالعلرق الآلية الحديثة وأكبر مراكزها في حيفا حيث توجد مصانع شيمن المشهورة ألى انسعت صناعتها حديثا وخاصة بعد إعفاء كالكالبدور من الرسوم الكمركية .

ومن السناعات الفذائية صناعة حفظ الهار الخضية والفاكمة وعل المربات وعمل عصير البرنقال. وكان من المشخط أن تلكون من أهم السناعات الفلسطينية وخاصة بعد ان رأينا الفقبات التي تعترض تصدير البرنقال وغير من المهار الحصية ، اذ أن مثل مده السناعة يمكن أن تستوعب الثار غير الصالحة للتصدير أو التي يتعدر تصديرها ، وفعلا تأسست لحذا الثرض شركة بهودية في أوائل هذة مهم وجزيا على تنياسها التي قصلناها فيا سبق أعضت الحكومة جميع الآلات والمكائن التي استوركها هذه

الشركة كما فرضت ضريبة عالية على جميع المربات المستوردة وسمح لها عمارسة صناعتها داخل المينا. حتى تعنى من الضريبة المفروضة على السكر، ثم ذهبت الحكومة معها الى أبعد من ذلك فخفضت ضريبة الوارد على طن السكر من عشرة جنبهات الى خمسة، وعلى الرغم من هذا كله فقد عجرت الشركة عن اكتساب السوق المحلية وساءت حالتها المالية الى درجة اصبحت معها غير قادرة على مزاولة أعمالها فتقرر فيا قبيل الحرب الثانية تصفيتها وهين لادارتها وتصفيتها حارس قضائي. ولكن بحى الحرب وامتناع ورود الواردات. لادارتها وتصفيتها حارس قضائي. ولكن بحى الحرب وامتناع ورود الواردات. حديد وهي الآن تمارس أعمالها بنشاط ولكن الى أى حد سوف تؤثر فيها المنافعة الاجنبية كهذا ما لا نعرفه وان كان الراجع انها كغيرها من المناعات الفلسطينية سوف لا تستطيع الحياة من غير مؤازرة الحكومة الصناعات الفلسطينية سوف لا تستطيع الحياة من غير مؤازرة الحكومة المناعات الفلسطينية سوف لا تستطيع الحياة من غير مؤازرة الحكومة المناعات الفلسطينية سوف لا تستطيع الحياة من غير مؤازرة الحكومة

ومن الصناعات الغذائية الآخرى القائمة الآن عمل الشكولات والحلوى ولكنها صناعات صفيرة الغاية لا تكاد تتجاوز السوق المحلية . أما عمل المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها فقد نشطت مؤخرا نشاطا كبيرا وعلى الآخص في فترة الحرب. وهذه الصناعة قديمة في فلسطين وكانت قاصرة على عمل العرق الى ان كانت خسون سنة مضت حيا تأسست أول مستعمرة بهودية في البسسلاد في ريشون لريون وزرعوا مقادير كبيرة من الكرم ثم تخصصوا في تقطير الكحول وعمل الخور ويقدر كبيرة من الكرم ثم تخصصوا في تقطير الكحول وعمل الخور ويقدر الانتاج بحوالى ... ٧٧ هكتولتر يصدر منها حوالى سبعة الآلف هكتولتر والباقي يستهاك محليا ،

٧ — صناعة الاسمنت والاجر وغيرهما من مهما ت البناء: وتكون هذه الصناعة جزء مهما في اقتصاديات فلسطين نظرا لزيادة التممير والبناء الذي تقوم به المستعمرات اليهودية والشركات الصناعية في مختلف اقسام البلاد، ويقدرون أن هسدة الصناعات تسكون ثلث الجهود الصناعي في فلسطين كلها وانها تستخدم ٣٤٠/. من جملة الصناع اليهود، ولهذا فكل انكاش في حركة البناء معناه تعطل قسم كبير منهم عن العمل، وقد حدث هذا فعلافي ١٩٣٦ حيما اضطربت الصناعة الفلسطينية بسبب الثورة العربية فأنكشت الحركة البنائية الى نصف ما كانت عليه في السنة السابقة. وقد امكن فلسطين الآن ان تستغنى الى حد كبير بما تنتجه من الاسمنت والبلاط والانابيب والقرميد عن الواردات الاجنبية.

ح. صناعة النسيج : وهي فسمان : قديم ويشمل حياكة المسلابس العربية وزركشتها وكلما من النوع المغزلي ولكنها تتضاءل سنة بعد أخرى بسبب تغير أذواق القوم وشيوع الازياء الغربية بيئهم أما الصناعات الحديثة وهي في الاكثر بهودية فتشمل غزل القطن ونسجه وصبغه وحياكته وقد تأسست لهذا الغراض عدة شركات صغيرة ولسكنها تستخدم فيها بينها أكبر عدد من العال بلغوا في سنى الحرب ١٩٧٧و ١١ عاملا بعد أن كانوا في سنة ١٩٣٩ ٢٩٧٣ فقط وقد نشطت خلال هذه الفترة صناعة الملابس أكبر عادت والنسائية نشاطاكبيرا ولسكنها لا تزال دون حاجة البلاد وأن كانت بعض منتجاتها قد أخذت تظهر في الاسواق المجاورة وقد قدرت واردات فلسطين من الخيوط والمنسوجات والملابس على أختلاف أنواعها وعلم عن أختلاف أنواعها علم عن أن صادراتها من هذه الاصناف لم تزد على مائة الف جنبه وفي هذا علم عن أن صادراتها من هذه الاصناف لم تزد على مائة الف جنبه وفي هذا

الدليل على عظم أعتاد البلاد حتى في دنه الصناعات الضرورية على الاسواق الاحنبية. ومثل هذا تماما بمسكن أن يقال عن الصناعات الجلدية فانه على الرخم من قيام المدابغ لاعداد الجلود فان الصناعات التي تحتاج الى جلودمن المنوع الراقى لا تزال تعتمد على ما يأتيها منها من الخارج وليس بين صادرات فلسطين من الادوات الجلدية الا بعض الحقائب اليدوية.

ع الصناهات الكيمياوية : وهى أيضا قسان : قسم يتصل باستخراج المراد الكيمياوية وخاصة البوتاس والبروم والكبريت وهذه كاما تسكون وي /. من الصادرات غير الزراعية وقس ممل بالصناعات القائمة على هذه المواد كممل الثقاب واستخراج ، ت العطرية وعمل بمض المقافير الطبية ومواد الزينة النسائية وهذه تعد الى درجة كبيرة على المواد المستوردة من البلاد الاجئبية .

هذا وقد أتجمت الصناعة الفلسطينية مؤخرا الى عمل المواد التي عمل المواد التي عمل المرادة فية كبيرة ومادة أولية قليلة كقطع الماس وصقله في تسل أبيب. والماس الآن أهم ركن في الصادرات، ثم تحضير الفراه وممل الاستان الصناعية والمستحضرات الحكيمياوية وبعض الازيام (١)

وبين الجدول الآتى مركز أهم الصناعات الفلسطينية فى عامى ١٩٣٩، ١٩٤٧ ودرجة توزيعها بين العرب واليهود على أساس عدد العمال المشتغلين بها من عنصري السكان :

 <sup>-</sup> طبيعي أن تستورد البلاد المواد الأولية اللازمة لحذه الصناعات وكلما
 فات حجم صفيرو الكن قيمتها الحقيقية في المهارة والحذق اللازمين لصنعها وإعدادها.

جسندول با ۾ م

| الجموع |               | اليهود |      | العرب |      |                                         |
|--------|---------------|--------|------|-------|------|-----------------------------------------|
| 1967   | 1979          | 1964   | 1171 | 1984  | 1959 |                                         |
| ASVES  | <b>\$</b> ٣٣٨ | 79.1   | 1701 | 1381  | 1.17 | الاغذية والمشروبات                      |
| 13.49  | 170           | APT    | 275  | 174   | 4,4  | الزيوت الغذائية                         |
| Y2£11  | 470           | ***    | 44.  | 141   | 720  | ( المواد الكماوية<br>كربما فيها الصابون |
| 47414  | 144.          | 7540   | 107. | AVA   | 44.  | ( الصناعات الحشبية<br>( وعمل الورق      |
| 12161  | 1719          | 47     | 48   | 717   | 77   | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1194/4 | TAVE          | 1745   | 7.44 | 7.97  | ATO  | المنسوجات والملابس                      |
| 79400  | 1771          | 7.47   | 1.44 | 779   | 104  | أعمال البناء                            |
| 43764  | 77.7          | 11.4   | 7172 | 1174  | ٣٨٦  |                                         |
| 4.36.4 | 191           | 48.8   | 117  | -     | _    | المساس                                  |

أما الرسم البياني الآن فيبين تدرج الصناعات اليهودية في النموفي الفترة من ١٩٢٥ الى ١٩٤٤ و بمقارنة هذه الصناعات بمضها ببعض يسلاحظ أن فئة منها قد خطت خطوات واسعة في سنى الحرب كالصناعات المعدنية وعمل الالات والنسيج وعمل الملابس والصناعات الغذائية والمنكميلوية، وأن قطع الماس وصقاء لم يكن لها شأن بذكر قبل سنة ١٩٣٩ على حين أن فئة أخرى قد ظلت ثابتة أو تمت نموا بطيئا جدا كالصناعات الجلدية والخشبية، أو نمت نموا سريعا ثم أخذت في الهبوط كاعمال البناء وقد يكون مرجع الهبوط في هذه الصناعات الارتفاع المظيم في أثبان المواد/المعمارية خلال المبوط في هذه الصناعات الارتفاع المنظيم في أثبان المواد/المعمارية خلال فقت الحرب وانهام بناء الكثير من المستعمرات اليهودية .

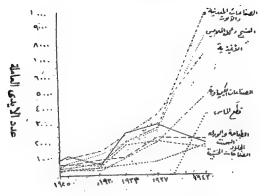

نمو الصناعة اليهودية فيها بين ١٩٢٥ - ١٩٤٤. وأهم ما يلاحظه الباحث على الصناعات اليهودية.

1 - أن اليهوديكو نون العنصر الغالب فى الاحيال الصناعية جملة فحو الى ولا أو ٨٠ /. من المشتغلين بالاعمال الصناعية من اليهود ومرجع هذا أن القسم الاكبر من المهاجرين الذين وفدوا على هذه البلاد فيها بعد سنة ١٩٧١ كانوا من المشتغلين بالاعيال الصناعية في البلاد التي جاءوا منها وأن رءوس الأمو ال والالات التي تعتمد عليها الصناعة الحديثة كلها تقريبا يهودية أتي بها المهاجرون أو أرسلت اليهم من قبل الهيئات اليهودية التي تغذى الدعوة الصنبونية من الحارج ففيا بين سنة ١٩٧٦ وسنة ١٩٧٩ أستثمر اليهرد في شراة الاراضي واعيال البناء والصناعة والنقل ما لا يقل عن شمانين مليون جنيه وما أستثمر وه بعد ذلك لا بد أنه أعظم بكثير ، فهناك أذن عشرة ملايين من الجنبهات بدخل فلسطين في كل سنة لتنشيط الصناعات

اليهودية . فتقدم هذه العناعات أو تأخذها مرهون بدرجة دخول هذه الاموال نما يحمل مركزها الاقتصادي غير ثابت .

٢ ـ أن الصناعات الفلسطينية في جملتها تعتمد الى حد كبير على المواد
 الاولية المستوردة من الخارج وقد قدر أن فلسطين لا تنتج سوى ٠٠٠/.
 من المادة الاولية المستعملة في صناعتها.

٣ أنها تعتمد أعتمادا كليا على السوق المحلية في استهلاك منتجاتها فحوالى ٩٠ – ٩٥ /. من الانتاح العام يستهلك في داخلية البلاد وعلى ذلك فلا خطر منها على الصناعات الناشئة في الاقطار العربية المجاورة كما أنه لا يرجى منها في وضعها الحسالي أن تغطى الفرق الكبير في الميزان التجارى بين الواردات والصادرات وهو الفرض الأول من تنشيط الصناعات بكافة الوسائل والتشريعات.

ع أن القوة الدافعة العظيمة التي تستحت بها الصناعات الفلسطينية في سى الحرب لا يمكن أن تستمر طويلا اذا ما أستقرت الاحوال العالمية وعادت الدول الاوربية الى أحتلال أسواقها في الشرق الاوسط خاصة وأن فلسطين تعتمداً عنادا كبيرا على أستيراد المواد الاولية كاوأن عداءها لجاراتها العربية سوف يوصد هده الاسواق في وجه كل صناعة يهودية ويحول دون وصول النفظ العراقي اليها وفي هذا أكبر ما يمسكن أن تصاب به هذه الصناعة لان مجالها الاقتصادي هو الشرق الاوسط فاذا لم تجد فيه مصرفا لمنتجانها أبهارت صناعتها خاصة وقد رأينا أن قيام هذه الصناعة كانت نتيجة عوامل غير طبيعية وتشريعات غير أقتصادية أتقلت

كاهل الشعب الفلسطيني؟›› فالرضع الحالى للصناعة اليهودية يمكن أجماله فيها جاء بتقرير اللجنة الامريكية الانكلنزية وهو :

و يخيل لنا أن هذا التوسع في اقتصاديات فلسطين القائم على بحر دالعاطفة دون التروى في موارد البلاد الطبيعية قد ينتهى بزيادة عظيمة في الانتاج يختل معه توازن هذا البناء فينهار . ولا يسمنا ازاء هذا الا أن نعود الى الفكرة الرشيدة وهي ضرورة تنمية المرارد الاساسبة بطريقة طبيعية منتظمة \_ يقصد بذلك الزراعة \_ في جو يسوده التماون السلى ، .

ولكن رغم هذا تتنلب العاطفة على أعصاء هذه اللجنة ويصدرور. قرارهم بتقسيم البلاد كلى قسمين غير متكافئين وهو قرار كما برهنا فى أكثر من مناسبة غير مطابق النوانين لافتصادية بل يتعارض مع مانوصى به هذه اللجنة ففسهامن ضرورة تنمية الموارد الطبيعية البلاد فى جو يسود التعاون السلى.

و حوالاً نوقد كشفت الصهيونية الفلسطينية عن نواياها الحقيقية و ناصيت العرب العداء المسلح فقد أوصدت في وجهها أبواب النجارة والتبادل مع العرب وساءت حالتها الافتصادية الماسوء واجمع مراسلو الصحف والحاربون من معسكرات الاعتمال اليهودية على أن دولتهم المزعومة تحتصر أقتصاديا يرهذا كله وغم المساعدات المثنية التي تهرب اليهم من غير مقابل .

#### الفصل التالث

#### التجارة الخارجية

ان بلدا كفلسطين أبعد ما تسكون عن السكفاية الاقتصادية وتعتمد الى درجة كبيرة على الواردات الآجنبية لا تستطيع أن نقف على درجة تقدمها الاقتصادى وعلاقاتها التجارية بالعالم الخارجى دون تحليل لتجارتها . ولهذا رأينا أن نختم هذا البحث في موارد البلاد الاقتصادية بذكر شيء عن تجارتها الحارجية ونموها المضطرد في الفترة بين الحربين الأولى والثانية . غاصين الطرف عن فترة الحرب الثانية بسيب التضخم العظيم الذي حدث في أثمان السلع التجارية وبسبب تدفق التجارة في مسالك غير تلك الى كانت تسلكها والتي سوف تعود اليها بعد استقرار الوضع الاقتصادي العالم .

قدرت تجارة فلسطين الخارجية فى سنة ١٩١٣ بمليونين وثلاثة أرباع المليون من الجنيهات الانسكليرية وكانت هذه التجارة مقسمة بالتساى بين الصادرات والواردات، وفى سنة ١٩٢٧ بلغت هذه التجارة ١/٢٠ مليون جنيه أى أنها زادت ثمانية أمثال ماكانت عليه اذ ذاك وفى هذا دليل على ما أحوزته فلسطين من تقدم فى الفترة التي تلت الحرب الاولى ولسكن التوازن بين الصادرات والواردات اختل احتلالا كبيرا فكانت الواردات مدوح ١٥٠٥ جنيه على حين أن الصادرات بلفت ...و ١٨٥٥ جنيه ويحدر بنا قبل أن نبحث في أسباب وتتاثج هذا التباين الكبير بين عنصرى التجارة الخارجية أن نشير إلى أسباب نمو هذه التجارة فهناك :

 ١ ـ الزيادة الكبيرة في عدد السكال (راجع الباب النالث) وها تبعها من زيادة كبيرة في الاستهلاك والانتاج. ٢ ـ ارتفاع مستوى معيشة السكان بسبب ما وفدعل البلاد من المهاجرين
 اليهود وبسبب التفير في أذواق السكان وطرق معيشهم .

وفتح التحسن العظيم في طرق المواصلات على أثر مدا لخط الحديدى الى مصر وفتح العلريق الصحواوى الى العراق وانشاء ميناء حيفا ومد العلرق المعيدة الصالحة لسير السيارات في داخلية البلاد وأخيرا ايصال خط أنابيب النفط المراق الى حيفا .

إلى الهجرة اليهودية وما رافقها من استيراد رءوس أمو ال كثيرة بلغت فيابين سنة ١٩٢٧ مو الى الثمانين مليون جنيه بمعدل عشرة ملاين في كل سنة وهذه جاءت كلها تقريبا على شكل سلع تجارية .

و - تدفق الاموال الاجنبية على فلسطين بسبب تأسيس الشركات الزراعية والصناعية الممولة في الحارج أو المنشأه بأموال الاعانات التي قدمتها الجميات والمؤسسات الصهيونية التي تأسست في البلاد الغربية لتنشيط الفكرة الصهيونية . ' \_ \_

 و الاموال الطائة التي أنفقتها الحكومة المنتدبة على جيوشها المحتلة المبلادوالتي قدمتها للادارة الحسكومية لانشاء المواصلات والطرق الحديثة وكل ما تنطلبه ادارتها في فلسطين.

واذا نحن حللنا تجارةسنه ٩٣٧ أنجدأن البضأ تع المستوردة يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات كبرى :

اولا: البضائع اللازمة لاستثبار الثروة الطبيعية وتشمل أدوات البناء والآلات الصناعية والزراعية ، ووسائطالنقل .

ثانيا : المواد الاواية اللازُمة الصناعة وقد أشرنا اليهما سابقا .

ثالثًا: مواد الاستهلاك الحلى وهذه أماخذائية أو مواد مصنوعة ويكون

هذا القسم أهمركن من أركان الواردات كلها · فقد بلغت قيمة الموادالغذائية المستوردة في تلك السنة أربعة ملايين ليرة فلسطينية والمواد المصنوعة صنما كاملا أو نصف مصنوعة عشرة ملايين ليرة (١٠ ·

أما الصادرات فأهمها كلمها التمار الحضية وتشغل حوالى ٨٤./. من المجموع السكلى فمثلها فى فلسطين مثل القطن فى تجارة الصادرات المصرية. ثم يأتى بعد ذلك مقادير قليلة من المواد الآولية كالجلود والمصارين والصوف الحام وقيمتها هو ٦٠/. من المجموع وأخبرا المواد المصنوعة كالمستحضرات السكيمياوية ومنها البروم والبوتاس والصابون ويعض العقاقير الطبية والعطور وقليل من الملابس الجاهزة وغزل القطن والحيوط وقيمتها كلها هو ٩٠/.

وأهم ما نلاحظه على تجارة فلسطين الخارجية :

ا ـ ان الميزان التجارى فى فلسطين سلي كما هو الحال فى العراق وسوريا ومعدل المجز السنوى فيما قبل الحرب الثانية كان عشرة «لايين ليرة أو ضعف الصادرات كلها وسبب هذا العجز الكبير هو ولا شك دور التعمير والانشاء الذى تجتازه البلاد فى الوقت الحاضر ، فبناء المستعمرات اليهودية واقامة المنشئات الصناعية والتوسع فى أعمال الرى والزراعة وتعبيد الطرق والاكشار من وسائط النقل كلها أعمال تحتاج الى روس أموال كبيرة لم تأت بعد تمرتها.

ويغطى هذا العجز الكبير بالصادرات غير المنظورة وتتكور هذه

 <sup>(</sup>۱) تعادل الليرة الفلسطينية جيها انسكليزيا أو دينارا عراقيا . أما الليرة السورية واللبنانية فقيمتها متغيرة وهي في المتوسط تساوى أو الجنيه الانسكليزي أو ١٦ قرشا مصريا

من روءس الأموال التي بأتر بها المهاجرون البهود أه ترسابها البهم المؤسسات والجميات الصهيونية في الحارج وما يفقه "ساتحون والحجاج ( وفد قدر في بعض السنوات بحوالى مليور ليرة ) ومن مستوردات شركة النفط المرافية ودخل الأرقاف المسيحة والاسلامية والصيبونية في خارج فلسطين ونفقات حيش الا تلال غير ذلك مما لا يظهر له مقابل في جداول الصادرات .

٢ - عظم قبمة البضائع المستوردة بقصداستغلال مواردالثروة العلبيعية
 وتسكون هذه 'لمث الواردات كلها .

مه اعتباد تجارة السادرات الى حدكبير على سلعة واحدة وسوق واحدة فاكثر من ٨٠/. من هذه التجارة قائم على النار الحمضية وأكثر من ٧٥/. من هذه الآثمار ترسل الى السوق الانكايزية .

٤- ارتفاع ما يخص الفرد الوا دمر السكان من هذه التجارة وعلى الأخص من تجارة الواردات فهو يبلغ حوالى ١٢ ليرة وهذا يزيد كشيرا عنه في عصر أو المراق أو أي بلد من البلاد المجاورة ويقرب جدا منه في انسكاترا والولايات المتحدة وغيرهما من البسلاد ذات التجارة النامية المتقدمة.

البلاد الى تتجسر معها فلسطين: طبيعى ان تحتل الدولة الى كانت منتدبة في فلسطين المركز الآول في تجارة هذه البلاد ولسكن على الرغم من ذلك نجد ان المانيا فيا بعد سنة ١٩٣٦ أخنت تحتل مركز اممتازا في السوق الفلسطينية وزادت وارداتها على الواردات الانسكليزية. ومرجع هذا كما لمحنا فيا معنى التغير في تيار الهجرة اليهودية على أثر تولى الحزب النازى

الحكم في ألمــــانيا وصدور القرانين المقيدة لحريتهم في هذه البلاد فخرج عدد كبر منهم قاصدا فلسطين ولما كانت القوانين الآلمانية تمنع نقل أموالهم فقد استبدارها بالآت ومكانن ومهمات صناعية احتلت ركسنا هما في واردات فلسطين منذ ذلك الحين .

وتلى كلا من ألمانيا وانسكلترا فى تجارة الواردات سوريا وتصدر إلى فلسطين المواد الغذائية كالحضروات اليابسة والبيض والدجاج. ثم رومانيا (الاخشاب) والولايات المتحدة (الآلات الزراعية) ومصر (الجلود وبذرة القطن)والعراق (الاسماك والبيض والحيوانات الحية)،

أما صادرات فلسطين فاكثرها ما يرسل الى بريطانها التي تستولى على و ٠ الم من جملة الصادرات وأغلبهاكما قلنا مى الثهار الحضية ويل ذلك سوريا بنسبة صنيلة لا تتجاوز ه / ثم هولنده وبولاند وغيرهما ينسب أقل من ذلك .

أما تجارة فلسطين مع البلاد المجاورة فغير متقدمة وذلك لتشابه غلاتها ومنتجات جاراتها فغ الفترة من عدم ١٩٣٠ استوردت منها عوال ١٠/٠ من صادراتها غير ال العلاقات التجارية بينها وبين هذه الدول تشطت كشيرا خلال مدة الحرب الثانية بسبب توقف الواردات الاجنبية وقد استغلت الصناعة الفلسطينية هذا الاضطراب الوقى الى أقمى حد مستطاع ولكن هذا النشاط لم يلبث ان وضعف بانتها، مذه الحرب ثم انطفاً ماما عندماظ، الثملب الصهيوني في داءه الحقيق مناصبا جيرانه العرب العداء .

هذا وقد ساعد انشاء ميناء حيفاوتجهزها بأحدث المنشنات وفتحالطريق

الصحراوى الى العراق على تنشيط التجارة المرورية ( الترانسيت) عبر فاسطين الى سوريا والعراق.

والخلاصة ان هذا النوسع في تجارة فلسطين لا يرتكز على أساس اقتصادى سليم لان موارد البلاد الطبيعية محدودة كما رأينا ولو أن هناك ثروة معدنية دفينة بمكن استغلالها أو امكانيات زراعية بمكن العمل على أنهاضها لجازلنا أن نعتبرهذا الفرق الكبير بينالواردات والصادرات ظاهرة عارضة لا تلبث أن تزول عندما تبدأهذه الموارد الطبيعية تأتى تمرتها . أما وموارد البلاد كارأينا فان الرخاء الذي يريداليهو دأن مخلقوه في فلسطين رخاء كاذب يعتمد في الدرجة الأولى على صدقة اليهو دالعالميين، وإذا كان هذا هو حال فلسطين الموحدة التي كانت تعيش في كسنف جاراتها وشقيقاتها العربية معتمدة في أكثر من ثلث غذا تماعلي اتستورده منها و في قسم كبير من صادراتها الصناعية القليلة على ما ترسله إلى أسواقها فكيف يكون حال دولة اسرائيل المزعومة التي يريدون لها الاستقلال والانفصال عن بقية البلاد والتي ناصيت جاراتها المداء؟ ان هذه الدولة و لا يمكن أن تعيش طويلالا با لا تستندالي أي أساس سياسيأو اقتصادي سليم . . . . وقد ولدت ميتة لانسكانها لايبلغون المايون ومواردهم الاقتصادية محدودة وفي رأى مستربيفن (وزير خارجية انكلترا) انه لا يمكن لدولة تعيش على صدقة اليهو دالعالميين أن تبق طويلا ، 🗥 وليكني من جاني أريد أن أذكر المستربيفن ان اليهود وهم أساتذة العالم في الشئون المالية والتجارية وفي حساب الربح والخسارة لا يمكن أنيكون قد فاتهم هذا رانهم ان ضحوا حتى الآن بأموالهم فانما فعلوا ذلك في

<sup>(</sup>١) جريدة المصرى: تاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٤٨

انتظار ربح مأمول وان هذا الربح سوف يأتيهم عند تحقيق حلهم ألا كبر بتوسيع حدود اسرائيل حتى تشمل بلادا عربية أخرى وقدر أيناهم يعدون مشروعاتهم في الرى على حساب مياه سوريا ولبنان وشرق الاردن كما سمعنا قادتهم العسكريين ينكرون التقسيم ويمتبرون فلسطين كلها ملكا لجم. فهل بعد ذلك يلومونا اذا نحن صحونا من نومنا وأردننا أن ندفع الخطر عن أنفسنا ؟

### المفدل الرابع

#### .. طرق المؤاصلات .. (۱)

قامت في فلسطين على أثر الاحتلال البريطاني لهذه البلاد وتقرير الانتداب فيها نهضة كريرة لمد الطرق البرية وتعبيدها وتحسين الحمط الحديدي الرئيسي الذي يربطها بمصر وأنشاء بعض الحملوط الفرعية التي تربطه بالمدن الداخلية الهامة.

وتسير الخطوط الرئيسية للمواصلات فى فلسطين فى أتجاه المحور العام المتضاريس أى من الشهال الى الجنوب كما تتخير الخطوط المستعرضة المنافذ الطبيعية فى الحضاب والمرتفعات ولهمان أنجد أن المواصلات تركزت فى منطقتين : المنطقة الساحلية ، والقسم الشهالى ، حيث يوجد سهمل أسرائيل الموصل بين السهل الساحلى ووادى الاردن ، غير أن هناك أعتبارات أخرى سنشهر اليها فيها بعد .

الحفاوط الحديدية: هناك خط واحد رئيسى وهو الخط الساحلي الذي (١) محمن بالقادى. أن يراجع هذا الفصل على خريطة فلسطين المنشورة باول هذا الكتاب.

يربط السكك الحديدية المصرية ند القنطرة على الصفة الشرقيسة لقنال السوير بفلسطين، وقد بني هذا الحط خلال الحربالعالمية الاولم لاغراض عسكرية بحتة، قام الاتراك والالمان عده لتسهيل أرسال الحلة العسكرية التي سيروها على مصر اذ ذاك فلما فشلت هذه الحلة أستفاد منه الانجليز في هجومهم المضادعلي فلسطين وقد ظل خاصعا للسلطات المسكرية البريطانية والحسكومة الفلسطينية حتى نهاية الانتداب بما في ذلك القسم منه الممتد في الاراضى المصرية أي من القنطرة حتى رفح ، وعلى الرغم من أنقضاء ثلاثين سنة على نهاية الحرب الأولى قان المفاوضات بين الحسكومة المصرية والحسكومة البريطانية على أنهاء هذا الوضع الشاذ ما تملك حكومة أجنبية لخط حديدي في أملاك دولة أخرى مستقلة ذات سيادة — لم تنته بعد ا إ

يسير هذا الحط فى موازاة الساحل وعلى مسافة خمسة الى عشرين كيلو مترا منه مارا بخسسان يونس وغزة واللدة وطولسكرم ثم ينتهى عنسمه حيفا .

ظلت حيفا نهاية هذا الخط حتى كانت الحرب الثانية وزاد النفوذ الالمانى فى كل من سوريا وابنان بعد تأسيس حكومة فيشى فقامت الحسكومسة البريطانية بعد هزيمتها للجيوش الفرنسية فى هذا القسم من الشرق الاوسط بمد الحط الساحلى الى رأس الناقورة وسارت به داخل الحدود اللبنانية الى صور وصيدا وبيروت حتى أوصلته الحوطرا المني التي يربطها مجلب خط دو مقياس موحدStandard gauge وبذلك تم الاتصال بين الشبكة المضرية

ر بر مرم أن حينا كانت المحطة النهائية فان الحطالحديدى كان يمتد المسافة تمانية عسر المسافة تمانية عسر الم الشهال منها أي حتى عكا .

والشبكتين العراقية والتركية اذ أن حلب على أتسال مباشر بواسطة سكة حديد طوروس - خط بنداد براين المشهور - بدكل من بغداد ، وحيدر باشا وهي المحطة المقابلة لاستانيول على الجانب الاسيوى من البسفور ، وبمد هذا الحط الجديد أصبح لجحامسمار آخر فى الاراضى اللبنانية يشبه الممار الذى خلفه فى الاراضى المصرية بعد أنسحابه عنها .

فهذا الحط الساحلي كما يستدل من تاريخه بني لاغراض عسكرية مجتة ومع ذلك فقد كانت ولا توال قيمته الاقتصادية كبيرة وخاصة بعد التوسع في زراعة الثيار الحضية في منطقة السهل الساحلي كما أنه من الممكن أن يساعد على تسهيل النبادل التجاري بين البلاد العربيسة وجارتها تركيا .

وتعتبر مدينة اللدة أهم نقطة على الخط الفلسطينى لان منها يتفرع خطان أحدهما يتجه شرقا وبربطها بالقدس ومى العاصمة وثانيهما يتجمه غربا الى يافا وتل أبيب وهى أكبر المدن الفلسطينية .

كذلك يخرج خط آخر مستمرض من عند حيفا يتجه جنوبا بشرق في وادى أسرائيل حتى مدينة عفولة وبعدها يتحدر الى الغور حتى مدينة بيسان ومنها يتجة شمالا الى الساحل الجنوبي لبحيرة طيرية عند قرية سمخ ثم يدخل وادى اليرموك، وعند درعا يلتني بسكة حديد الحجاز القادمة من دمشق. وهذا الحط هو أقدم الخطوط الحديدية في فلسطين كا أنه كان قبل أنشاء الخط الساحلي بين حيفا وطرا لمس واسطة الانمسال بين الخطوط السورية والفلسطينية : أنشأه الشانيون قبيل الحرب الاوربية الأولى وكان الغرص منه في الظاهر تسهيل نقل الحجاج الفلسطينين الى الحرمين الشريفيني

ولمكن فى الراقع كانت ترمى الحكومة العثمانية من وراء أنشائه غرضا آخر وهو القضاء على ميناء بيروت عاصمة لبنان التى طالما نآوءت الدولة العليسة وحصلت فى نهاية الآمر بمساعدة الدول الآوربية لها على شبه أستقلال داخلى. كانت ترمى الحمكومة العثمانية من وراء أنشاء هذا الخط تحويل التجارة السورية الى ميناء حيفا والموانىء الفلسطينية ، خاصة وأن أجور النقل على هذا الحط كانت رخيصة جدا لانه أنشىء باموال المسلمين التى جمت بطريقة التبرع فلم تمكن هناك أرباح على تشغيله كما هو الحال فى الخطوط التى تمدها الشركات أو الحكومات. ولمكن قيام الحرب العالمية الاولى وخروج هذة الأقسام عن حكم العثمانين أفسد هذا الندبير.

وهناك خطان آخران. فرعيان وهما خط طولكروم نابلس وخط عفولة نابلس .

العلىق البرية وهى فى فلسطين أهم بكثير من السكك الحديا بة نظرا لقصر المسافة بين المدن الرئيسية والحكرة الطرق التى مدت وعبدت خاصة فى القسم الشالى من البلاد. وتخصص الحكومة الفلسطينية أكثر من نصف المبالغ المرصودة للاشغال العامة لانشاء الطرق وأصلاحها، وذلك عدا ما تنفقه المستعمرات اليهودية والبلديات فى هذا الشأن. (١)

وكانت مدينة القدس في سنة ١٨٩٦مر تبطة بيافاونا بلس والخليل واريحا بطرق معبدة مرصوفة . وكان طريق يافا القدس وهو طريق الحج وطوله

١ ـ كانت مرانية الاشغال العامة في سنــــــة ه١٩٥ ـ ٣ ١٩٩ : ٠٠٠ و ١٩٩ ليرة ذاـطينية : أ نفق منها على صبانة الطرق : ٠٠٠ و ه٢٣ ليرة .

ه كيلو مترا صالحا اسير العربات تقطعه في يومين: غير أن هذه أهملت وأصبحت غير صالحة للاستعمال. فلما كانت الحرب الأولى أنشت على عجل كثير مر\_\_ الطرق المسكرية لنقل الجنو دو اعداد الحلة العسكرية على قنال السويس . وقد أستفاد البريطانيون فيما بعد من هــذه بعــد أن اصلحوها وزادوا منها. ولكن تاريخ الطرق المدنية لم يبدأ الا في سنسة إ ١٩٢٣ أى بعد تأسيس الحكومة المدنية، وفي سنمة ١٩٢٦ تمكون المجلس الاستئالي الطرق An Advisory Road Board وكانت ساسية . قائمة على مبدأين: أولهما . ألا تمدطرق من أى نـــوع في موازاة الخطوط الحديدية حتى لا تقوم المنافسة بين هذين النوعين مز النقل فتتأثر أيرادات الحسكومة . ثانيهما ، أن الطرق التي تقوم على خدمة جهة معينة لا تقوم الحكومة بانشائها الااذا قدم المنتفعون مها عدة قيمة للحكومة تستعين بها على هذا الانشاء . وفى تقرير هذا المبدأ مظهر آخر منْ مظاهر عالئة الدولة المنتدبة الدستعمرات اليهودية : ذلك أن هذه المستعمرات والمهتمين بأمرها في الحارج لديهم من القوة المالية ما يساعدهم على تقديم هذه المساعدات على عكس القرى والبلديات العربية الفقيرة . وقد نجم عن اتباع هذه السياسة انتركزت الطرق الجديدة كلها في المناطق اليهودية وأهملت المناطق العربية الهمالا مزريا فلما كانت سنة ١٩٣٣ واجتمع المجلس على عادته للنظر في تقرير واصلاح الطرق المخصصة لتلك السنة حاول العضوان المربيان اقاع الحكومة بانباعسياسة عادلة يستفيد منها جميع سكان البلاده وقد استعان أحدهما بخريطة رسمت عليها الطرق باللون الأحمر وفال في لهجة تهكمية، أن الأقسام الجنوبية \_ العربية \_ تشكو من مرض فقر الدم فهل آن الآانو ان نمالجها بطريقة نقل الدم اليها؟ بشير الى رسم خطوط حمر

(طرق) فيهاو لـكن صبحته وتهـكمه وقعا على اذان صماء فانسحب العرب من هذا الجلس وكان هذا اخر عهدهم به .

وقد ظل القسم الجنوبي نتيجة هذه السياسة العنصرية محروما مس الطرق المسالحة حق قبام الحرب العالمية النانية واضطرار السلطات المسكرية الى الماعنها، بأمرها كضرورة عسكرية بحتة فاطريق الساحلي من يافا الى غزه مثلاكان مفروشا بالاسفات لمسافة خسة وأربعين كيلوا مترا فقط تنتهى عند ريشون لزبون ورحوفت وهما مستعمرتان بروديتان وبعدها يصبح غير صالح لاستعمال السيارات حتى غزة وبئر سبع كاكانت المجدل، وفالوجه وبئر جرين وغزة وبئر سبع وغيرها من المدن العربية حتى سنة والمهالية حيث توجد شبكة من الطرق المهدة الصالحة للاستعمال وحتى فى الشمالية حيث توجد شبكة من الطرق المهدة الصالحة للاستعمال وحتى فى المفالية عيث المعنورية البغيضة على المصلحة العامه فأهمل القسم من المطريق الساحل بين حيفا وعكا وهو طريق الانصال بين فلسطين وسوريا

## وأهم الطرق الفلسطينية هي : ﴿

الطريق الساحلى: من الحدود المصرية جنوبا الى الحدود اللبنانية شمالا ويسير في موازاة السكة الحديدية حتى اللدة وعندها يخ ج منه فرعان الحدم) غربا الى يافا وتل أ يب والآحر شرقا الى المدس، ومن اللدة يتابع سيره الى حيفا وعكا ورأس الناقورة حيث يتصل بطريق الساحل اللبناني.

٢ ـ الطريق الداخل ويبدأ من شال فلسطن في صفدوطبرية والناصرة
 وغيرها مارا ينفولة وجنين ونابلس وبرام إنقه والفدس ويستمر جنوبا

مخترقاً هضبة يهودية الى الحليل وبئر سبع وعسلوج والعوجة قرب الحدود المصرية .

ويربط هذا الطريق الداخل بالطريق الساحلي عدة طرق مستعرضة أكثرها في القسم الشمالي فهناك الطيق من صفد الح عكا والطريق من طبرية الى حيفا والطريق من جنين الى حيفا أيضا ومن نابلس الى طولسكرم فالطريق الساحلي. وقد أشرنا الى طريق المدس تل أسبو تقع عليه لطرون التي حست شر الفتال حولها بين العرب واليهود لتحكم افيه وأخيرا طريق بش سبع غزة.

وتر تط فلسطين بجارتيها شرق الأردر وسوريا بعدة طرق: يبدأ أولها من بيت المقدس ثم ينحدر انحدارا سريما حوالى الآلف ومئة متر الى أريحا وبعدها يعبر الاردن عند جسر اللني ثم يرتفع ثانية حتى يصل الى عمار في فرق الاردن ومنها يكن متابعة السير في طريق معبد من أحسن طرق الشرق الاوسط كله الى بعداد .

أما الطريق الناني فيبدأ من خيفا وعكا الى صفد ويعبر الاردن جنوب يحيرة الحولة محندجس بنات يعقوب ويستدر شرقا بشمال فليل الى القنيطرة ودهشق ومنها بطريق سحراوى غير معبد الى الرطية حيث يلاقى الطريق السابق ثم الى بغداد .

و يمكن عبور الاردن في نقطة ثالثة جنوب بحيرة طبرية رهي جسر المجامع وهذا الطريق يسود الى المغرق كما يدل عليها سمها هي المقطة التي يتفرع عندها طريق بفداد الى فرعيز يدخل أولهما فلسطين عند جسر اللهي والآخر عند جسر المجامع.

# الباب الثالث

#### سكان فلسطين

ليس من السهل على الباحث أن يتتبع حركة النمو السريعة في عدد سكان هذه البلاد الصغيرة في الفترة بين الحربين، فقد قدرتهم الدولة المنتدبة في سنة ١٩٢٧ بثلاثة أرباع المليون نسمة (٢٥٠ و ١٩٧ ) و لما ان أحصى السكان احصاء دقيقا سنة ١٩٣١ وجد انهم قد زادوا الى ١٨٠ و ٢٥٠ و انسمة وكان المقرر ان يعمل الاحصاء التالى بعد انقضاء عشر سنوات أي في سنة ١٩٤١ المقرر ان يعمل حالة الحرب في تلك السنة حالت دون ذلك ومع هذا فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية تقدير ارشميا في سنة ١٩٤٥ كان عدد السكان في ١٩٤٧ من النفوس ومعنى ذلك ان معدل الزيادة بلغت في أقل من ربع قرن حوالى ١٩٥٠ /. وهي نسبة لم نسمع مها في أي قطر اخر ولا حقى في البلاد الجديدة في أشد أوقات الهجرة اليها:

- 7 - Jesus

| q. | تقدير سنة ١٩٤٥ | احصاءسنة ١٩٣١ | تقدير سنة ١٩٢٢ |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|    | 134.4947       | ۱۶۸۲۰۵۶۸۲۱    | ٨٤٠٤٢          | كل الديانات : |
|    | 1911101        | VORDVIT       | 6/13/17        | اللسلون :     |
|    | P#76300        | 178371.       | ۰۹۷و۲۸         | اليهـــود :   |
|    | 14434.0        | . 41 5894     | V)3"7\$        | المسيحيون :   |
|    | 183440.        | ١٠٠١٠١        | 19714          | مذاهب أخرى:   |

<sup>(</sup>١) وهو التقدير الذي أصدرته الحكومة العلمطينية في منصف سنة ١٩٤٣ عن حالة السكان في ٣١ ديسهمر سنة ١٩٤٥ وقد نشرته جريدة الايجشيان ميل بتاريح ٧؛ أغسطس سنة ١٩٤٩ نقلا عن شركة رويتر التلفرافية .

أما المظهر الثاني لمشكلة السكان في فلسطين فهو التغير العظيم في النسبة العددية لعناصر السكان كما يتضح من الجدول السابق.

فعلى حين كانت نسبة عدد المسلمين ٣ و ٧٨ . / · من مجموع السكان في سنة ١٩٢٧ أصبحت في سنة ١٩٤٥ أى بعد ثلاثة وعشرين سنة من حكم الانكليز وهي ٧ و ٢٠ . / · فقط وعلى العكس من ذلك زادت نسبه عدد اليهود من ١٩٤١ . / · الى ٣ و ٣٠ . / · من مجموح السكان لا بل ان نسبة هذه الزيادة



تبدو عظيمة جدا اذا نحن تذكرنا ان عدد اليهود في فلسطين في منتصف القرن الماضي لم يزد على عشرة الاف شخص. وهذه الزيادة العظيمة كانت ولا شك نتيجة للهجرة المنظمة التي جاءت الى فلسطين في عهد الانتداب البريطاني ويبيز الرسم التوضيحي (شكل ١٤) تدرج الزيادة في كل عنصر من العناصر النلائة التي يتكون منهم سكان فله طين.

والمظهر الثالث الجدير بالملاحظة هو أنه وأن كانت العناصر العربية وخاصة الاسلامية وهم السواد الاعظم لم تتأثر بالهجرة الحارجية ١٠ فان عددهم قد تضاعف في هذه الفترة. أما البهود وقد باغ عددهم في سنة ١٩٤٥ سبعة أمثار ماكانوا عليه في سنة ١٩٧٧ فان ٧٤ /. من هذه الزيادة جاءتهم من الحارج أي كانت نتيجة للهجرة.

وطبيعي أن تختلف كثافة السكان من جهة الى أخرى تبعا لقرة الانتاج والامكانيات الاقتصادية فهى أعلاها فى السهل الساحلي حيث تبلغ حوالى ١٥٠ نسمة المكيلو متر المربع واقلها فى التقب حيث لا تتجاوز خسة أنفس المكيلو الواحد ، وبلى منطقة الساحل فى كثافة سكانه سهسمل أسرائيل فهضة اليهودية فسهل هكا

<sup>(</sup>۱) يقدر عدد المباجرين غير اليهود الذين دخلوا فلسطين في الفترة : ۱۹۰۳ ۱۹۶۵ - موالى به ۱۹۰۳ من الحسايين جاءوا من شرق الاردن وسوريا ومصر والدران والسودان و ۱۰ من الحسيمين منظمهم من الاوربين الذين دحلوا البلاد المقيام بالاعمال الحكومية والقنصلية والدينية على أشر انسلاخ فلسطين من الامبراطورية الشمانية وسعيد حماده برانظام الاقتصادى في فلسطين »

كثافة المكان في فلسطين الدائر مالخار جية :...وه٧٠ الدائرة الثانية: ... و.. ١ نسمة الداثرة الثالثة :... و. • الدائرة الرابعة : ... ١٠٥ الدائرة الداخلية: ... و٧

ومن الفاواهر الجديرة بالاعتبار أيضاً عند الكلام على توزيع السكان فى فلسطين قيام المدن الحديثة وسرعة نموها ومن هذه تلاث يزيد عمده سكاتها الآرب على المائة الف وهى تل أبيب (...و١٦٧) والقسمدس (...و١٩٧) وحيفا (...و١٢٩) ثم يافا وقد قاربت هذا الرقم (... و ١٤) والى جانب همذه الممدن الاربع توجسمد عنمرون أخرى لهما بحالسها البلديسة ولكي أثنتي عشر فقط منها يزيد عدد سكانها عمسلي عشرة الآف نسمة .

وعلى حين بهرع اليهود المرسكن المدن مدوه ٢٧٩ منهم أو حوالى و ٩٠٠ منهم أو حوالى و ٩٠٠ من مجموعهم السكل يسكن المدن النسلات السكيرى سد نجد أن غالبية لعرب ٧٠٠ سكان قرى ودساكر ويرجع السبب في ذلك الى طبيعة العمل الذي يزاوله اليهود فالقسم الاكبرمنهم يشتدل بالاعمال الصناعية وانشاء وبالتجارة ورغم ما يذيعه دهاتهم مسن أقبالهم على الزراعة وأنشاء المستعمرات الزراعية فان عدد المشتملين منهم بهذه الحرفة لا يزال قليلا وربماكان ذلك نتيجة أستخدامهم الآلاد الحديثة في تلك المستعمرات مما يساعد على الاقتصاد في آلايدى الماملة أما العرب فلا تزال الزراعية أهم حرفة لهم ولما كانت اليد العاملة هي المصدر الاوحد الذي يعتمدون على فقدكثر الماملون فيها .

الحالة الاجتماعية لمرب فلسطين: ذكر نا أنفا أنعدد السكان من العرب قد تضاعف في الفترد من سنة ١٩٢٦ الى سنة ١٩٤٥ ويرج – ع الباحثون سبب هذه الزيادة الى كثرة المواليد بسبب أقبال العرب على الزواج وحبهم ليكثرة النسل، وهي صفة لا يختص بها العرب بـل يشاركهم فيها اليهود ويشاركهم أيضا في الزواج المبكر فترسط من الزواج الممرأة دون العشرين والرجل دون الرابعة والعشرين كما أن زواج الارامل والمطلقات لاحرج علية عند العرب ولهذا ليس خريبا أن نجد أن نسبة الموانيد للألف، ن السكان بلغت الحسين في الفترة التي هي مو متاوع بحثنا، وقد ساعد أرتفاع مستوى المعيشة العام وتحسن الاحوال الصحية جملة على بلوغ نسبة الزيادة الى و ٢٠٠٠ المعيشة العام وتحسن الاحوال الصحية جملة على بلوغ نسبة الزيادة الى و ٢٠٠٠ المعيشة العام وتحسن الاحوال العميشة وتفاع وتحسن الاحوال العميشة وتعسن الوقع العميشة وتعليد وتعلي

فى السنة وهى نسبة عالية جدا اذا تذكر نا أنها فى كثير من الدول الاوربية تقل عن الواحد. وقد صحب هذه الزيادة الكبيرة فى المواليدنقص ملموس فى نسبة الوفيات فهيطت من . ٣ الى ١٨٧٧ فى الالف وهى نسبة يحسدها عليها كثير من الاقطار الجاورة . ولسكن مثل هذه الزيادة لا ممكن أن تستمر بأى حال من الاحوال لقلة المرافق الاقتصادية فى البلاد وقد بدأت تظهر دلائل ذلك وعلى الاخص بين الطبقات المثقضة حيث أخذ عدد مواليدهم يقل سنة بعد أخرى كما أخذت سن الزواج فى الارتفاع

ويسكن أكثرية العرب كما ذكرنا ريف فلسطين وقراه حيث يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية وقد قدرت نسية هؤلاء في أحصاء سنسة ١٩٣١ بخمسة وستين في المائة من مجموعهم يقابلها هند اليهود ١٥ ٪. فقط ولكن ليسمعني هذاأن هذهالنسبة هيبينها النسبة بين عددومساحة المزارع العربية والبهودية، وانما يمكن تفسير هذه الظاهرة بأن اليهود يتبعون في مزارعهم النظم الحديثة ويستخدمون الآلات والاجهزة الميكانيكية مما يساعد على نقص الايدى العاملة فضلا عن أن اتنظيم الاقتصادى عندهم قائم على روءس الاموال الكبيرة وهذا يتعللب تحرير العدد اللازم لاعداد المحاصيل وتسويقها والقيام بالاعمال الفنية المتصلة بحرفة الزراعة وهذا بدوره بفسر لنا الزيادة الكبيرة في عدداليهود المشتغلين بالتجارة والادارة والحرف الفنية في السنوات الآخيرة . ففي التجارة مثلا زاد عدد المشتغلين مها من . . ٢٨٦ في سنة ١٩٣١ الى . . . ٧٠ في سنة ١٩٣٦ وفي الحرف الحرة زاد العدد من . ١٧٤٠ إلى ٢٠٠٠ في نفس الفترة وفي الادارة من ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ على حين بقي عــددالعرب المشتغلين بهذه الحرف الثلاث ثابتا في

هذه المدة .

الهجرة اليهوديسة الى فلسطين: ماكادت الحرب العالمة الأولى تضع أوزارها حتى تدفق على فلسطين سيل جارف من مهاجرى اليهود مدفوعين الى ذلك بعدة هوامل بمسكن تلخيصها فيها يأتى

 ١ - تحسين مستواهم الاقتصادي وخاصة على أثر السكساد الذي حمل بالقارة الاوربية في أثر تلك الحرب وبسبب القوانين المقيدة للمجرة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية

آ ﴾ ألتخلص من القوانين المقيدة للحرية التيفرضتها بمض الحكومات الاوربية على رعاياما من اليهود وخاصة في وسلط القارة ويظهر أثر هذا العامل في كثرة الوافدين من بولانده وروسيا السوفيتيةورومانيا ، وقد تغير ترتيب هذه الدول بعد سنة همه، فاحتلت المانيا المكان الاول بين الدول التي لفظت اليود من يلادها .

٣ ـ تحقيق الفكره الدينية والقومية التي يعبرون عنها باسم «الصهيو ية»
 أو أنشاء وطن قومي اليهود في فلسطين وهو ما صرحت به الحكومــــة
 البريطانية على لسان وزير خارجيتها بلفور في خطابه التاريخي الى اللورد رو تفيلد بتاريخ ٢ نوفبر سنة ١٩١٧ وفيه يقول:

« يسرنى كثيرا أن ابلنكم باسم حكومة جلال الملك التصريب الآثى
 الصادر عن المعلف على الامانى اليهردية وقد عرض على الوزارة البريطانية
 فاقرته :

ر أن حكومة جلال الملك تنظر بعين الارتياح الى تأسيس وطن قومي

الشعب اليهودي وستبذل قصاري جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ،

وقد بذلت حقاكل ما أتيت من جهد وقوة ولكن قوة العرب المعنوية أولا وجيوشهم ثانيا افستدتا تدبيرها .

وليس من شك في ان العامل الاخير كان أقوى العوامل كلها لانه صادف هوى في نفوس يهود العالم قاطبة فآزروه بكل ما لديهم من قوة مالية وسياسية وأسسوا الجميات اليهودية في كل قطر من أقطار المعمورة لجمع المال تشدية أزر المهاجرين وتشترى لهم الاراضى في فلسطين وتؤسس المستعمرات وتزودها بأحدث الادوات والآلات لا بل وتنشى، المدن الكبرى وأخيرا لتقيم الحصون وتسلح هؤلاء المهاجرين ليكونوا عدتها اذا ما دقع الساعة التي حددوها لكشف القناع عن سياستهم الحقيقية .

وجدت الحكومة المنتدبة فى فلسطين نفسها أمام سيل جارف من المهاجرين فآخذت تسن القوانين وتصدر التشريعات النظيم هذه الهجرة ولسكنها كانت كامها قوانين مطاطة يمكن النغلب عليها وتعاديها كما يظهر من تحليل قانون سنة ١٩٧٥ وهو الذى نقص كل ما سبقه وظل قائما حتى نهاية الانتداب .

قسم هذا القانون المهاجرين الذين يسمح لهم باستيطان فلسطين الهاربع مجموعات كري :

- (أ) (١) الاشخاص الذين يملكون ١٠٠٠ ليرة فلسطينية أو أكثر ومعهم عائلاتهم .
  - (٢) أصحاب المهن الجره الماليكون لخسبائة ليره أو أكثر:

- (٣) الصناع الماهرون عن يملكون ٢٥٠ ليرة فأكثر
- (٤) ذوو الايراد الثابت بحيث لايقل ايرادهم عن أدبع ليرات شهريا
  - (ب) الیتای الذین تتعهد ملاجی، ومؤسسات فاسطینیة بأیوائهم
  - (٢) الرجال والنساء التابعون لمؤسسات دينية ومعهم ذووهم
    - (٣) الطلبة الذين يكون معاشهم مضمونا
      - (ج) العمال رجالا ونساء وذووهم
- (د) عائلات المقيمين في فلسطين ممن تسمح حالتهم بتوفير معاشهم

والمتأمل في هذه الفتات يبدو له اذا نظر اليها نظرة سطحية انه فيها عدا المجموعة الثالثة رهى مجموعة العال من الرجال والنساء والقسم الأول من المجموعة الثانية وهم البتاى اذا ما بلغوا سن العمل وكسب العيش ان لا خطر من مزاحمة هؤلاء المهاجرين لسكان البلاد في سوق العمل و واسكن اذا رجعنا الى بعض الفئات الآخرى نجدان القانون كان في الواقع ستارا شفافا تظهر منه النية الحقيقية فاصحاب الاير ادالثابت البالغ أربع ليرات وذووهم لا يمكن أن يظلوا طويلا بلا عمل ومثلم الطلبة اذا ما أكلوا دراستهم وقس على ذلك عسوائل المقيمين في فلسطين وأصحاب المهرف الحرة والمهرة من الصناع ذوى رأس المال القليل فان واضع القانون قصد من الشرط المالي تميئة الوسائل المساعدة على تأسيس المصانع والمحلات التي يمكن أن يزاولوا فيها أعمالهم ومهنهم.

وعلى الرغم من انساع باب الهجرة التى أجازها القانون فقد عمل اليهود على استعمال الغش والتحايل فادخلوا كثيرين ممن لا تنطق عليهم الشرائط المتقدمة ويكنى للتدليل على ذلك ايراد المثلين الآنيين من سجلات المهاجرة: طلب مهاجر عمره ثمانية وعشرون سنة فيزا (سمة) لزوجته البالغة ثمانية عشر سنة وولدهما وعمره اثني عشر سنة ، وقد منحت ودخل التلاثة الى فلسطين.

اما المثل الثانى فادهى وأمر ،كان عمر المهاجر ثلاثةوهمرين سنةوعمر زوجته عشرة وابنتها خمىسئوات

وبهذه الطريقة دخل البلاد كشيرون ممن لا تنطبق عليهم شروط الهجرة بموحب شهادات المهاجرة الصادرة من الحكومة المنتدبة وهذا عدا المكثيرين ممن تسللوا الى فلسطين بغير جوازات او تصريحات حتى اصبح عدد اليهود الحقيق في فلسطين يدكثه اعايظهر في الاحصاءات والتقدير ات التي تصدرها الحكومة ، ولما كان عدد المهاجرين محدد سنويا تبعا للقوة الاستيمابية للبلاد فمنى ذلك ان فلسطين اصبحت وهي تحوى من السكان أكثر مما يتفق وحالتها الاقتصادية وفى هذا اخلال بتصريح بلفوراو بعبارة أخرى بتمهدات الحكومة البريطانية التي اردفت بها وعدها باقامة الوطن القومي حيث تقول: « على أن يفهم من هذا بكل جلاء ألا يؤتى باي عمل مكن ان يعنر بالحقوق المدنية والدينية لسكان البلاد الحاليين من غيراليهو د**،** ولم يقف الضرر عند ابجاد المزاحة المشروعة بكثرة المعروض مرب الايدى العاملة وزيادتها عن حاجة البلاد ومرافقها الاقتصادية بل تمداه الى أحمال العرب احمسمالا تاما عند تدبير العيال اللازمين لتنفيذ المشروعات الحسكومية : أذكانت القاعدة المتبعة في تقدير عدد العمال من الرجال والنساء الذين يمكن قبولهم طبقا الفقرة (ح) من قانون الهجره ان تتقدم الركالة اليهودية مرتين فيكل سنة الى الحكومة بمذكرة تبين عدد العال اللازمين للاعال الجديدة في فلسطين وبعد مقابلة هذه معاحتياجات السكك الحديدية ومصلحة الاشغال العامة يتقدم ضابط الهجرة بهذه المذكرة الى المندوب السامى لا تهادها ثم يصدر عددا منشهادات الهجرة يسلمها الحاله اليهودية لتضع عليها اسماء وعائلات من يقع عليهما خنيارها والبلاد المهاجرة مثها. وغنى عن البيان أن العال العرب لم يكن يحسب لهم أى حساب في هذه العملية اطلاقا فتعطل الكثيرون منهم عن العمل واضطروا تحت ضغط الحاجة الى قبول اجور اقل بكثير مهاكانت تقدم لمهاجرى اليهود . واذا تذكر ناالى جانب ما تقدم ادا بحرت الهجرة اليهودية بمانت مكان البلاد واصحاب القائس هي فيها. حد اضرت الهجرة اليهودية بمصالح سكان البلاد واصحاب القائس هي فيها. ضاقت البسلاد فرعا بهذه الحال وشعرت الحكومة البريطانية بتحرج موقفها فاضطر وزير المستمرات أن يلقى التصريح الاقى في البرلمان الانكارى في اكتوبر سنة ١٩٠٠

د من الواضح أنه اذا كانت هجرة اليهود سوف ينشأ عنهما حرمان العرب من العمل اللازم للحصول على قوتهم أو اذا كانت البطالة بين العمال اليهود أنفسهم ستؤثر في سوق العمل جملة فانه من واجب الدولة المنتدبة أن تقلل أو اذا لزم الحال أن توقف هذه الهجرة حتى يتم تشغيسل هؤلاء وألئك المتعللين ،

أغضب هذا التصريح الوكالة اليهودية فهاجت وماجت واضطر رمزى مكدونلد رئيس الوزارة البريطانية اذذاك أن يوجه فى فبراير سنة ١٩٣١ خطابا الى الدكتور ويومان رئيس الوكالة اليهودية يفسر أو بعبارة أصح يعتذر فيه هرب تصريح وزير المستعمرات ويقرر موافقة حكومته على قبول مبدأ عمدم تشفيل العرب فى المؤسسات والاعمال الممولة برومس

أموال بهودية كما تعهد أن تراعى الحسكومة عند تقريرها لحاجتها مر العبال نسبة مايدفعه اليهود من الدخل العام فتخصص لهم عددا من المهاجرين العبال يتفق وهذه النسبة.

وقدكان هذا التصريح فتحا جديدا للهجرة اليهودية الي أخذت تتدفق على البلاد في غير حساب فبعد أن كان عددهم منذ بدء الانتداب حتى سنة ١٩٣٠: ٥٥٠و ١٠٤ مهاحرا نجد أن هـــــذا العدد يصل فيها بين سنة ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ الی ۱۶۵ و ۲۸۷ أي بزياد ۸۹۵ و ۱۰۷ مهاجرا أو ۱۹۲./. في ست سنوات وفي نهاية سنة ١٩٣٨ وصل عـدد المهاجرين القانونيين الى ٤٩. و ٢٠٦ عدا المهاجرين الذين تسللوا الم البلاد بطريق غيرمشروعه وهؤلاء لا يقلون عن المائة الف ، واذا قدرنا زيادتهم الطبيعيـــــة في فترة الانتداب بحوالي . ه . /. كما هي الحال عند العرب يكون عددهم الآر. أكثر من ... و ... مع العلم بان ٥٠ م/. هذه تقدير متواضع لأن الاحوال الصحية ومستوى المعيشة والقدرة على الكسب عند اليهود تزيد كثيرا عن نظريتها عند العرب. فنسبة الوفيات عنــد اليهود مثلا وهي ٧ ـــ ٨ في . الآلف أقل نسبة في العالم كله وأكثرية المهاجرين في السن المتوســط ( ١٠ – ٣٤ سنة ) حينها يبلغ التناسل اعظمه، ويمتماز مهاجرو فلسطين يتكاثرون بسرعة فاتقـة ، ومن ثم كان الحطر على سكان البلاد عظيما • وكان لا بد من وضع حد لهذا السبل المتزايد الذي طني على مرافق البـلاد وادزاق ساكشيها والذى لا يعرف حدا لاطباعه خاصة بعدأن ناصرته العول السكيري تحقيقا لاطباعها الاستعمــــــارية ، واذا كان عرب فلسطين قد عجزوا عن مقاومة هذا الطفيان فانهم الآن وقد جاء أخوانهم لنصرتهم فادرزن على أيقافه وعلى أسترداد حقوقهم كاملة .

والخلاصة أنكل حل لقضية فلسطين لا يقوم على أبقاف هذه الهجرة هوفى أعتقادى جريمة لا يغتفرها التاريخ لان هذه الهجرة مهما حددت وقيدت مصيرها الى الاكشار من عدد اليهود حتى يزيدوا على العرب واذ ذاك تصبح لهم الكلمة العليا فأدارة فلسطين وتوجيه سياستها . واذا كانوا وهم لا يزالون أقلية قد أستطاعوا ... بمساعدة الدول المنتدبة طبعا أن يفرضوا على البلاد نظاما جمركيا مجمعها بمصلحة أكثرية السكان، وأممكنهم أن يستولوا على الاراضى الحكومية ومجمعه هاوقفا على أنفسهم وأن يستخدموا أموال الدولة الى ساهم العرب في دفع القسم الاكبرمنها في شق الطرق اللازمة لننمية وترقية مستعمراتم وأن يقنعوا الحكومة القائمة بتسليحهم ونوع سلاح العرب (١٠) مستعمراتم وأن يوجهوا سياسة الحكومة بما يتفق ومصلحتهم على هذا النحو وهم اقلية أن يوجهوا سياسة الحكومة بما يتفق ومصلحتهم على هذا النحو فكيف يكون حالهم اذا أصبحت لهم الاكثرية العددية؟

<sup>(</sup>۱) الإشارة هذا الى ماسمحت به الحسكومة المنتدبة المستعمرات اليهودية فى سنة ۲۷ من أنشاء بحزن المسلاح داخل عده المستعمرات الدافع به عن نفسها أذ تحددت الاضطرابات التى حدثت فى سنة ۱۹۲۱ و مجرد الاعتراف بهذا كان معناه أن تتولى الحكومة شراء هذه الاسلحة وتجهيز اليهود بها على حساب الممول العرف 1 ا

